







إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ 🕻 مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 🐞 اللهُ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ ا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ أَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآهُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ شَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَدَرَثُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ 🕦

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ شَ صُمُّ الْبُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨) أَوْ كَصَيّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ﴿ ظُلْمَنْتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُكُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ نَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (٢٢) وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمًّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ، وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ 📆

وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَكْرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١)



قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُولَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ١ يَنبَنيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِيَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ أَمُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَأَتَّقُونِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَتَأْمُنُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَىٱلْخَشِعِينَ (فَ) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ (ا يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّتِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَأَنتُمْ فَنظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (أُن أُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ العَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ العَلَّاكُمْ مَا عَنكُم مِن اللهُ اللهُ اللهُ العَلَّاكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٢٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ، يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم إِ إِلَّتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (فَ) وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَهُ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنَ الله الله الله المُعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا وَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمُ أَ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى مُوسَىٰ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴿ يُحَدِّرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهَ بِطُواْ مِصْلًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ إِ وَضُرَبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيَّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿







وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ اللهُ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا إلى مِّنكُم مِّن دِيكِرهِم تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ ۗ ﴿ ﴿ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُّرُونَ ﴿ يِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصُمُ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ﴿ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَا هُمْ ﴿ يُنصَرُونَ (٨٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ نَعُدِهِ عِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ إِبْرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبَتُم ۗ وَفَرِيقًا نَقَنَّكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ لَكَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٨





وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ٓ إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ ا وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ ا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ اللهُ الل مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ شَ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَا يَعُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَيَ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ



وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِمُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِمُ عَلِيمٌ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِئُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ هِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ١

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدُى ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو ٓ آهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّهُ يَبَنِيٓ إِسْرَهِ يلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُورُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُورُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثُلُا وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٣٣ ۞ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعُمَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُ أَنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهدنا ٓ إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ (٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١٢)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ لَا كَا رَبِّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً ثُسُلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنيا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسُلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ ﴿ وَيَعْقُوبُ يَنِبَى إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ الْآلِ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَيْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُسَبَتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُسَبِّتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُسُبُتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُسُبُتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ





ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آنَ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا ۗ ا فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا اللَّهُ جَمِيعًا الله إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلِلَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلِنَّهُ وَلَاحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴿ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَنَ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللهَ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا إِ مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ إِبَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ أَندَادًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهَ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُم وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ ا بَالسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ





فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَا عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَيَّامًا مَّعَـٰدُودَتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ ۚ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللَّهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنُ أَسَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ مِنْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ ا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ اللَّهُ



وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْهَا فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لِهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٠٠) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (وَأَنْ وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَةً وَأَحْسِنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ الْمُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ الله مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُهْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اللَّهِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، كَاضِرِي الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٦)

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُ مَعَلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ إِنَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ ﴿ عَرَفَنتِ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَهُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ شَلَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْ أَشَكَ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن ا يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآنِيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا المُحْسَنَةُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ 📆 أُوْلَيْهِكُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٠٠٠)



سَلُ بَنِي إِسُرَهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةِم بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ وَرُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ ٱلنَّهِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ } وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى ﴿ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَذُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَى نَصْرُٱللَّهِ ۗ أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلْ مَا أَنْفَقُتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم (١١٥)



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُونَ قُلُ إِصْلاحُ لَمُّمَ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ إِ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤْمِنَ أَوُلاَمَدُ مُّؤْمِنَ أَ خَيْرٌ إِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى اللَّهُ مُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى ا يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤُمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ وَلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ أَ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ لَا اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمَّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُو وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَمُ اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَنِكُم أَن تَبَرُّواْ اللهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَنِكُم أَن تَبَرُّواْ ﴿ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ (٢٢٥)

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ لَاثًا وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأُللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ لِللَّ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن ا تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ أَ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٤٠٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَعِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَٱذْكُرُوا إِنْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الثَّا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضَّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزُكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الْآلَ اللهُ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُؤلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ الرَّضَاعَة وَعَلَى لُؤلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةُ الْبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ، بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ المَا

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـُرُوفًا ۗ وَلَا تَعَنْزِمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ فَنَ ۚ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَبِرِ قَدَرُهُ، مَتَنَعًا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهَوَا اللَّهَوَا اللَّهُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِاللَّهَ





فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا اللُّهُ مُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ ا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِينَ وَثَنَّا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُابِتُ أَقَدَامَنَ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الصَّافِرِينَ وَهُ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكًا يَشَكَآءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم 🕷 بِبَغْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَهُ تِلْكَ ءَايَنْكُ ٱللَّهِ اللُّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ



اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ اللَّهِ الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا ا خَالِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِهُمَ فِي رَبِّهِ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عِلَا عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلِلْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمَ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْآَهُ الْأَلِدِى مَكَّرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي، هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ كُمْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِةً لِّلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ مُعَفَاءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ آلَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدً اللَّهُ يَطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠

وَمَا أَنفَقُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَّكْذِر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ مِّن سَيِّعَاتِكُمْ مِّن وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْكَ هُدَانُهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَـُيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلَانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ﴿ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَاللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ أُ إِنْ رَبِّهِ عَأَنْهَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَهُ يَمَحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَثِيمِ لَا آلِهُ الرَّبُوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كُفَّارِ أَثِيمِ لَا آلَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلْوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ لَهُ يَثَانَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ثُلَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ الْآلِهُ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مِن وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لَا اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوٓا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى ٓ أَلَّا تَرْبَابُواۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَأُسُوقًا بِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَ ۗ أَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ شَهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِللَّهِ عَلَى كُلِّ مِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْكِنِهِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا ﴿ وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ وَهُمَ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنا لَا تُؤَاخِذُنَا عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ اللّ











هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِبًا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ اللَّهُ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْ كُدُ وَهُو قَايِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ وَ اَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُم وَقَد بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِر ۖ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ فَنَ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبْحُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمْرِيكُمْ ٱقْنُدِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْسَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (6)



رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأُتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَافِعُكَ اللَّهُ يَعِيسَينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ ﴿ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ أُحَّكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٥) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِ مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (١٠) إِنَّ مَثَلَ عِسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ا ثُكَّ نَبْتَهُلُ فَنَجْعَلَ لَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿







قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْكِمِ وِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُولَيْهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْرِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئَمِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ا فَتَدَىٰ بِهِ عَ أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ 🔞



وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَثُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم أُمُسْلِمُونَ ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخُوانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ إِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مُلْمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۗ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَنَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ ا وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَا تَلِكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ









وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أَمَّهُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ إِمِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن إِ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْ ثُمَّ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ أَللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُردَ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، ﴿ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبْيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِينَ لِكَا فَعَانَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأَلْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِمُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ اللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ اللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ اللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ اللَّهُ مَوْلَكَ مُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل إِن قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ هَ مَثُوك ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَلَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىكُمُ ﴿ مَنَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُم ﴿ إِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللللللَّا اللللللللَّمُ الللللللَّمُ الللَّهُ اللَّهُ اللل ﴿ مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۗ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ فَأَثْبَكُمْ اللَّهُ الْمُحْمَ اللَّهُ اللَّ ﴿ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَقَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَقَ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعَدِ ٱلْغَمِّرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ الْحَقِّ ظَنَّ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَّوْ كُنَّمُ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُميثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ لَهُ إِنَّ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُنُّكُمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٧٠٠

وَلَيِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ اللَّهِ عَبْمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ إِنْ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ وَهِ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله ﴿ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِّبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ آلًا أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١١٠ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذاً قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَنَا



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ شُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ لِنَهُ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَحَنُّونِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ اللَّهُ أَلَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِثْـمَا وَلَكُمْ عَذَابٌ ثُمُهِينٌ لَهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيَبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ وَهِا وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُوَ خَيْرًا لَمُّهُمْ بَلَ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ آسَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوُا بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا قَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَخُونَ إِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُمَ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ نَهُ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ١١٠ وَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّهُ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ شَقَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحَزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٩٤)









وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُم فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا أَنَّ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيَكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَأُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ ا قَالَ إِنِّي تُبَتُّ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠

وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن أَلِنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا ﴿ وَسَاءَ سَإِيلًا ﴿ ثُنَّ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا ثُكُمُ وَأَخُوا تُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمُ ﴿ وَأَخُواَتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبُكَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايٍّكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا







وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرينَا فَسَآءَ قَرِينًا (٢٨) وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ إِنَّ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُكُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُولَى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَا يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَاوْةَ ﴿ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُهُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَآيِطِ أَوْ لَكُمَسُنُّمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ أَن يُضِلُّهُمَّ ضَلَلًا بَعِيدًا أَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ ا صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ ﴿ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ الْمُ



وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّعْفُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطْنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا ﴿ قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ إِنَّ أَيْنَمَا اللَّهِ اللَّهِ ال تَكُونُواْ يُدرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآء ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ كُمْ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّتَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَهِيدًا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اللَّهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ ﴾ فيه ِ أَخْنِلَافًا كَثِيرًا أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا شَهُ ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ, كِفَلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ۞ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهَ لِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ إِمِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهُلِهِ، وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكُمُ ٱلسَّكُمُ السَّكُمُ السَّلِيمُ السَّلْكُمُ السَّلِيمُ السَّلْكُمُ السَّلِكُمُ السَّلِكُمُ السَّلِيمُ السَّلْكُمُ السَّلِيمُ السَّلْكُمُ السَّلْكُمُ السَّلِيمُ السَّلْكُمُ السَّلْكُمُ السَّلِيمُ السّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّلِيمُ السَّالِيمُ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ اللهِ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمَ وَأَسۡلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ اللَّهِ السَّلَوٰةَ السَّلَوْةَ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْةُ السَّلَوْءَ السَّلَوْةُ السَّلَوْءَ السَّلَقَ السَّلَوْءَ السَّلَوْءَ السَّلَوْءَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَوْءَ السَّلَوْءَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلِيْءَ السَّلَقَ السَّلَقِ السَّلْقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقِ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلَقِ السَّلَقَ السَّلْحَالَقُ السَلَّلَقَ السَلَّقَ السَلَّقَ السَّلَقَ السَّلَقَ السَّلْحَالَقَ السَّلْفَ السَلْ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا شَ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجُلَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسَتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا أَنتُمْ هَنَوُلَآءِ جَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَإِنَّ وَمَن يَعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنْ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ -﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ ثُمَّتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَلُولًا إِ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَّآبِفَتُ مِّنَهُم أَن إِلَّا أَنفُكُمُ ۗ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُكُمُ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ ﴿ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ۚ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيًّكُمْ ﴿ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعُمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّ عَل ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ ثَالَ وَمَنْ أَحُسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ. لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٢٥) وَلِلَّهِ مَا ﴿ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ إِ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّاتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى ا بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيراً وَأَصْرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ إِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضَتُم ۖ فَكَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ ٱللَّهُ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِن تَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ اللَّهِ مِن قَبْلِكُمْ وَإِنَّا لَكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللهَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا إِنَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠٠

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى جِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُوْءَ ا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ثُلَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَكَيْكِتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا سَبِيلًا اللهُ اللهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ الله يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَالَمُهُ الْمُنَافِقِينَ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الْقَالَ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا لَا اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَّوُ لَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَّوُ لَآءَ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَنَّا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا فَالَا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَكُا

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لِلْهَ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُّواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ وَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ إِبَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَنْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمُ أُجُورُهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا اللَّهُ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِم وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ وَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَنَقَهُمْ وَكُفَرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَهِ كُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَنَّا عَظِيمًا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّلِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا إِنَهُ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْمُنَا وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ وَهِ الْفِي اللَّهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَن لَكِن لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنْؤُتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا لَهُ اللَّهِ

ا الله عَدِهِ عَنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا شَنَ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا النَّهُ أَسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزَبِزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا إِلَّا طَرِيقًا هُمَّا إِلَّا طَرِيقًا جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لِّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا نَهُ

يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمُنُّهُ وَ أَلْقَالُهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ سُبِحَننَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمبِينًا (١٧١) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَكُيدُ خِلَّهُمُ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا فَهُ











وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُم ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَثَأَهُلَٱلْكِئَابِ قَدْ جَآءَكُمُ ا رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآهُ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَن يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١) قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آلَا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ آلَا









وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاتَكِرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُمُو لَيْحُمُو اللَّهُ اللَّهِ نِجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحَّكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَا وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ اَتَنكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ (١٤) وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ إِنَّ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم إِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ نَ











وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٱعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهُ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ (١٤) فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آيمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم مُ ٱلْأَيْمُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَيْمُنَ المَّا فَكُفَّارَتُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ تُلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠





وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِأُللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ (أَنَّ) فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ ﴿ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا ٓ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا آَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيِّنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالَّكَ ذَلِكَ أَدَنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيۡنَ ابْعَدَ أَيْمَنهُم وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ





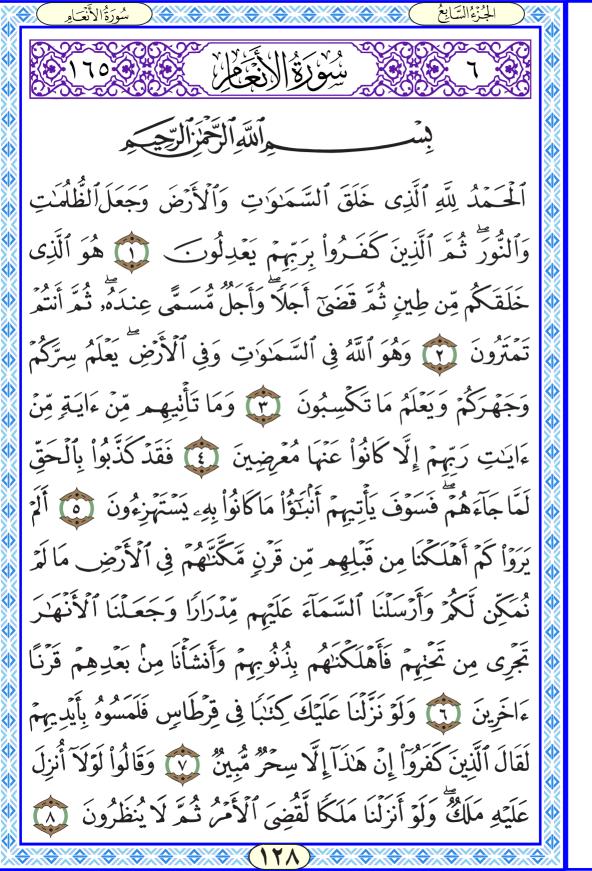

























ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأُعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيّنَهُ، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ نَنْ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكُوا اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ شَ وَلا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً اللَّهِ عَايَةً اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا ٱلْآيِكَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كُمَا لَرّ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠



وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَ ﴿ وَذَرُواْ ظُلهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَنَّ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمُشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ أُرِيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ مَنْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ﴿ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ١٢٤





وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ كُلْهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ إِيفَتَرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ اللَّهُ لَا يُعْدَدُ اللَّائْعَكَمِ ﴿ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَلِهِ يَكُن اللُّهُ مَّيْسَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَكُنُونُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ مِنْ عَلَوْا أَوْلَاهُمُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ أَ قَدَ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرَ المُتَشَابِهِ حُكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَا أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالَ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ حَصَادِهِ وَ لَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ لِنَا





وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي وَبِعَهَٰ دِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١٥٠ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ ا فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ ا تَنَقُونَ اللَّهُ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لََّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ ﴿ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهُ أَن تَقُولُوۤا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدَ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَهُ سَنَجْزَى ٱلَّذِينَ ا يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ الْمُوا







قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاشُ ٱلنَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ثَا يَكِنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيَطَانُ كُمَا آخُرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ بِرَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَنْ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٥) فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلصَّكَالَةُ التَّكَالُهُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءً مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَتُدُونَ أَنَّهُم مُ مُهَ مَدُونَ أَلَّه



قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْنَهَ أَخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبُّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ كَا وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَانِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَذَّبُواْ بِحَايَكِنِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿



وَلَقَدُ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَـةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا إِين شُفَعَآءَ فَيَشَّفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ اللَّهِ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ ٱللَّالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكِمِينَ وَهُ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا ﴿ وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفُسِّدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّا رَحْمَت ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥



أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرُ مِّن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ إِنَّ الْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ أَنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ أَنَّ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبُّ أَتُجُدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ فَٱننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴿ فَأَنْجَيُّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعَبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْجِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُنُوتًا فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ إِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ أَن قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَكْكُلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَوُمِ لَقَدُ أَبُلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ اللَّهُ وَهُ مِّن دُونِ ٱلنِّكَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ اللَّهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم اللُّهُ مُطَرًّا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدُ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن إِ رَّبِكُمُ ۖ فَأُوْفُواْ ٱلۡكَيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعُدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذَكُرُوٓا إِذَ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَن وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُدُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧٨



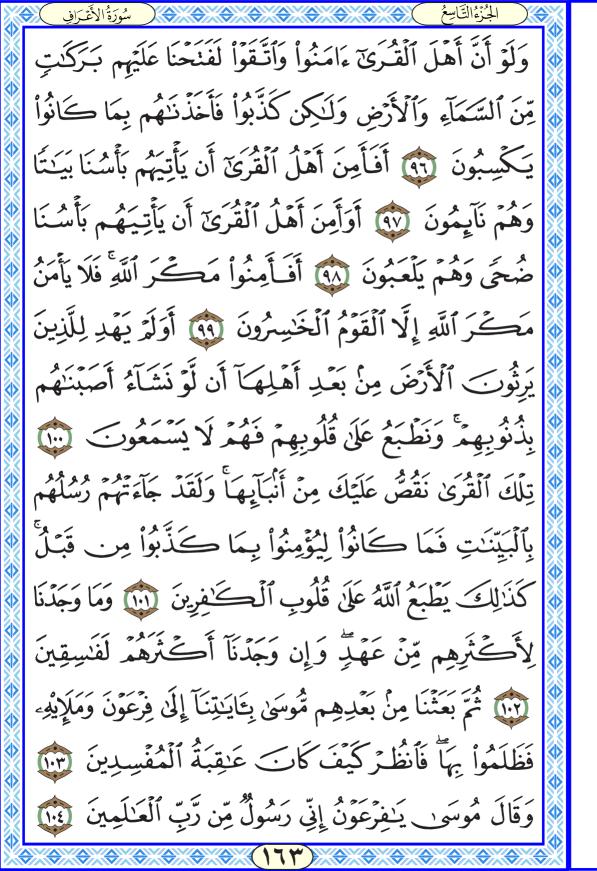





فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ } وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتَ أُثُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُلُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ هُ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ شَيْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ اللهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كُثُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِنْهُمُ فَأَغُرَقُنَاهُمُ فِي ٱلْمَيِّرِ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِاَيَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ الْ وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَكرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ سَيْ



قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ لَكُنْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ لَكُنْ وَكَتَبْنَا لُهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (فَقُلُ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَدِينَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُم هَلَ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ هُ وَكَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا ا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعَدِي اللَّهُ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضَعَفُونِي وَكَادُوا إِ يَقَنُلُونَنِي فَلَا تُشَمِّمَ إِي ٱلْأَعَدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ﴿ فَا لَا رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَجْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَأَن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَلْعِجُلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (فَ) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي أَنَ مَن تَشَاءً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ ١٥٥٠



وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ فَأَنْ جَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشَّرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى مُ كُلُوا مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَاةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرَ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ لَيْنَ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَاأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا ﴿ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ إِبِهُمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١٧٠ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّا مُهُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَيْفِلِينَ اللَّهِ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شَيْ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ فَهُ وَلَوْ شِئْنَا ا لَرْفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ لَا مَن يَهُدِ ٱللَّهُ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ الْخَسِرُونَ اللَّهُ





إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهُ وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَتَرَدَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هُونَ الْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِنَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّفِتُ مِّنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (نَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٠٠) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ (٢٠٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسَٰتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ اللهُ اللهُ





فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنِ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ١ إِن تَسْتَفَنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمُ فِتُتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ أَنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ (أَنَ اللَّهُ وَالَّهِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثَا وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ١٤ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَهُ



وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِكَاءَهُ ۚ إِنَّ أُولِيَآؤُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ اللَّهُمْ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (١٦) لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ ﴿ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَ } وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ













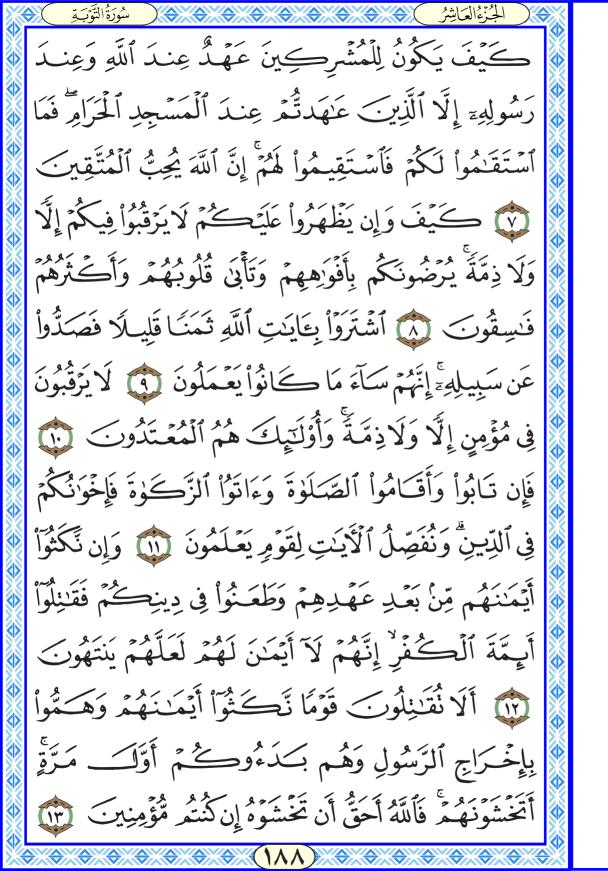



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتٍ لَمْمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ شُولِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرً عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِيكَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْهِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَن يَتُولَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْهِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْهِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَاتِهِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ كَانَ ءَابَ اَوْكُمُ وَأَبْنَ اَوْكُمُ وَإِبْنَ اَوْكُمُ وَإِخُونُكُمُ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُواَلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَأُللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَا لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَحُ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ إِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدِّبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَهِوُنَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلٌ قَلَنَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤُفَكُونَ شَ ٱتَّخَكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوٓا إِلَا مَرْيَكُم وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوۤا إِلَا عَبُ اللهُ إِلَّا هُو اللهُ هُو اللهُ هُو اللهُ هُو اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ





ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (اللهُ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ لِكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ فَي ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ۗ وَقِيلَ ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ ﴿ لَكُ لُوْ خَرَجُواْ فِيكُمُ اللهُ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُ يَبَغُونَكُمُ الْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ

لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبُلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى المَحَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَهُمْ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱثَنْدَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْكَفِرِينَ وَ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُصِيبَةٌ يُعُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ا الله عَلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَاتِ وَنَحَنُّ وَنَحُنُّ اَ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ﴿ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ عَلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُمُ أَوْ كُنتُمْ قُوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ فَيَ



يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَتَ لَهُ. نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا إِذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحَذُرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لَيَقُولُنِّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ عَ وَرَسُولِهِ عَنْ ثُمَّةً تَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ إِيمَانِكُو ۚ إِن نَّعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَاذِّبُ طَآبِفَةٌ إِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأُولَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ السَّتُمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمُ اللَّهِ عَلَيْقِهِمْ وَخُضْتُمُ اللَّهُ كُالَّذِي خَاصُواْ أَوْلَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ا ﴿ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ٱلَّهُ يَأْتِهِمُ أَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ اللَّهِمْ لَوْمِ اللَّهِمْ إِبْرَهِيمَ وَأُصَّحَبِ مَدِّينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنْنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن ا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْهِكَ سَيَرَ مَهُمُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ الله الله الله عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرَى مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ﴿ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ثَالَا اللَّهِ أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُمُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُ ۗ وَإِن يَـتَوَلَّوُاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدُ ٱللَّهَ لَهِنْ وَ اتَكُنَّا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَ٧ فَلَمَّا ءَاتَ اللهُم مِّن فَضَلِهِ عَنِكُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمَا أَخَلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ ٱلْغُيُوبِ (١) ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِّـ، وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٨) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثُلَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ ﴿ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ } إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ مِن وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنَكَ ﴿ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٠٠٠

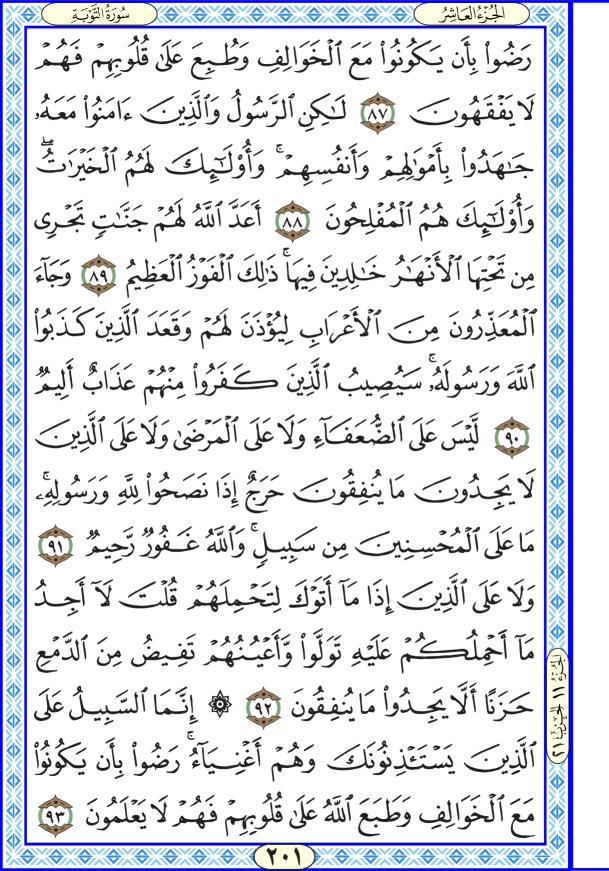

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نَّوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلشَّهَ لَهُ سَيَحُلِفُونَ إِللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ تَرْضَوْاْ عَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ ا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَمُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَمُهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُم فَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ اللهِ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخُرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ لِنَا اللُّهُ اللَّهُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُكِّهِم جِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَنَّ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا اللَّهُ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَالْشَهَدَةِ فَيُنِتِثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهَا وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ مَكِيمٌ





وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُمُ مُ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوۚ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّندِقِينَ أَن مَا كَانَ لِأُهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفُسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً إِلَيْ مَاكُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا فَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُلَّا اللَّهُ الْمُلْهُمْ يَعَذَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّذِاللَّا اللَّهُ





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ أُولَيْبِكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُ تَجْرِي مِن تَحَيْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ السَّتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّ اللهِ نَسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَالِكَ رُبِّنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا إلى مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُوا اللَّهُ مِن قَبْلِكُمْ إِلْيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِنْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَلِّنَاكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنَ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفُسِيٌّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي النَّافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِرِ عَظِيمِ أَنَ قُل لُّوْشَاءَ اللهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلا آَدُرَىكُمْ بِهِ عَلَيْكُ لِبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَلِهِ ۚ أَفَلَا تَعَ قِلُونَ آنَ فَمَنَ أَظُلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِفِهِ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآء شُفَعَتُونَا إِعَنَدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّؤُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُوا ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوُلا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِبَ ٱلْمُنخَظِرِينَ نَ

وَإِذَآ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي آ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَتُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكَم ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَا تُكُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ نَيْ اللَّهُ اللَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظُرِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (٢٤) وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكِمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيم (٢٥)



قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُمُ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ، قُل ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَائَّكُ تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا إِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن ا يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَ٢ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَبّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ اللهَ ا بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتُهُمْ تَأُولِلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِن قَبْلِهِمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا السَّمَ اللَّهُ اللّ









وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَنحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ وَكُلَّ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ شَلَ فَكُمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ مُنَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمُ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُناً رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ 60 وَنَجِّنَا ﴿ بَرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَبَيِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُلَّ وَقَالَ مُوسَىٰ وَالَّكَ مُوسَىٰ إِنَّاكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ ﴿ وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوْاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨



فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ ﴿ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُعَنِى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَأَنْظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ ثُنَّجِّي ا رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ نَنَا











وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنَهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسَخَرُونَ شَ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ فَي ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجْرِكِهَا وَمُرْسَكِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَهِيَ تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعُزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللهُ مَعُزلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَثَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أُقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ( عَنَا وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (6)

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْكُلِن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا يَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمِنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهۡبِطۡ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰۤ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأُمَمُ سُنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ لِللَّهِ وَلَكَ عَلَاكُ اللَّهِ عَلَى إِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُها أَنتَ وَلَا قَوْمُك مِن قَبُلِ هَنَدًا ۖ فَأُصْبِرُ ۚ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَىٰهٍ ا غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ أَن يَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَنَّ الْجَرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ





قَالَتُ يَكُويُلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَىٰءٌ عَجِيبٌ ﴿ لَا قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَتَرَكَنْهُ وَكَنْهُ وَكَنْهُ وَكُلُّ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَمِيدٌ مِّيدٌ مِّيدٌ الله فَكَمَّا ذَهَب عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِهُمُ الرَّاقُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ وَكُلَّ يَعَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَٰذَآ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ إِنَّ وَجَآءَهُ وَقُومُهُ مِي مُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاٰتِ قَالَ يَنَقُومِ هَنَوُكَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۗ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَزُّونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱللَّهِ مِنكُورُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ اللهُ عَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ اللهِ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ اللَّهِ اللهُ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ ﴿ مُنْ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ شَهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ ا شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شَحِيطٍ (١٠) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥٥ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ أَمُ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي ٓ أَمُولِنَا مَا نَشَوَّا الْمُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ





فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُّلَآءٍ مَا يَعُبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوسٍ فَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةً اللُّهُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ا وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ اللَّهُ وَأُقِيرِ ٱلصَّكَافِةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ شَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ سَ





فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا آ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ أَنَا فَالُواْ يَتَأَبَانَا ٓ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ إِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَمِيصِهِ ع بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُۥ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَلَا غُلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بَغْسِ ﴿ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ وَكُرمِي مَثُوَلَهُ عَسَى اللَّهُ اللَّهُ عَسَى اللَّهُ اللّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَكَذَا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَكُمًّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ وَاتَّيْنَهُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

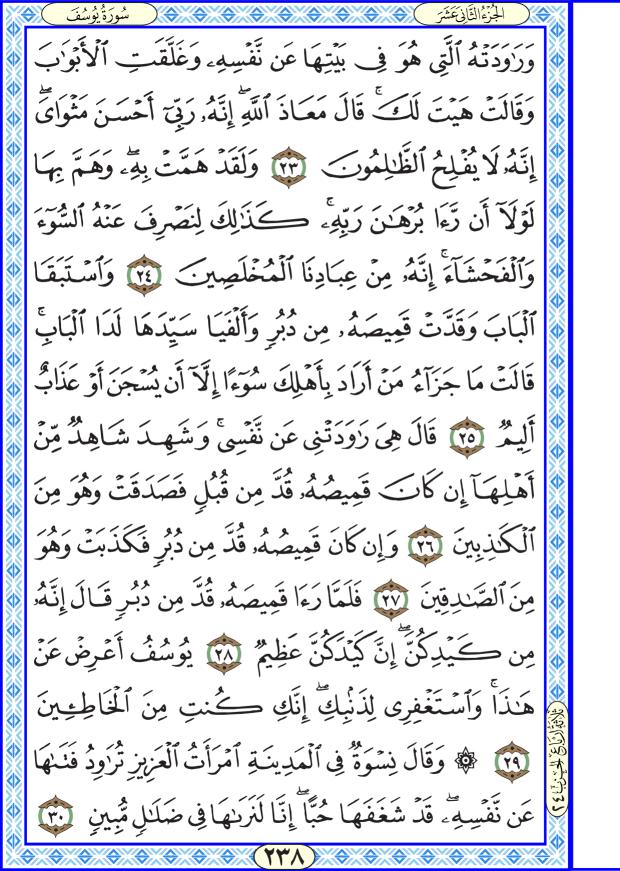

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنَذَا إِلَّا مَلَكُ ۗ ا كُرِيمُ اللَّهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّبِي فِيلِّهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمَ وَلَيِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّدِينَ (٢٦) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي آلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَرَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّى حِينِ وَهُ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٦) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَالِكُما مِمَّا عَلَّمَني رَبِّ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٣

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ شَيْ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ وَيُ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَيْحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِي رَبَّهُ، خَمَرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْرُ إِن رَّأْسِهِ عَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ (أَنَّ وَقَالَ لِلَّذِي اللَّهِ عَنْ الْأَمْرُ اللَّذِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ﴿ ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافُ وَسَبَعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَاثُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (فَ) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ إلى سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَّعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنُبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ وَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدٍ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدٍ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِدِيَّ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَد يُّهُ وَعَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (أَنَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٢٠)









يَكَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَا يَّكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ إِ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ الْ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ هُمْ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ ﴿ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا أَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آنَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ (١٤) قَالُواْ تَأْلِلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (٥٥)













ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ ﴿ كُذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّمُ لِّتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ ا قُلُ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ شَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَا شُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّرَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ أَفَلَمْ يَاٰيْكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لُّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رَيُّ بِرُسُلِ إِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٢٦) أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ قُلُّ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم إِظْ يِظْ هِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَمُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ اللُّهُ نَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ اللَّهِ مِن وَاقِ ال

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلُكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۗ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ وَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ إِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ أَنْ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا ا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ اللَّهَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ (١٨) ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِثُ وَعِندَهُ، أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَيَ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا إِمِنَ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ (أَنَّ) وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ اللّ



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي إِذَا الْحُهُمُ بَلاَّهُ مِن رَّبِحِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواً أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (أَ) اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا ﴿ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١



أَلَةً تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَهَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ أَنَّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ إِمِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ أَسُوآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ (أَنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم م فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتُ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ يُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّانُهُمْ فِهَا سَلَامٌ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ١٠

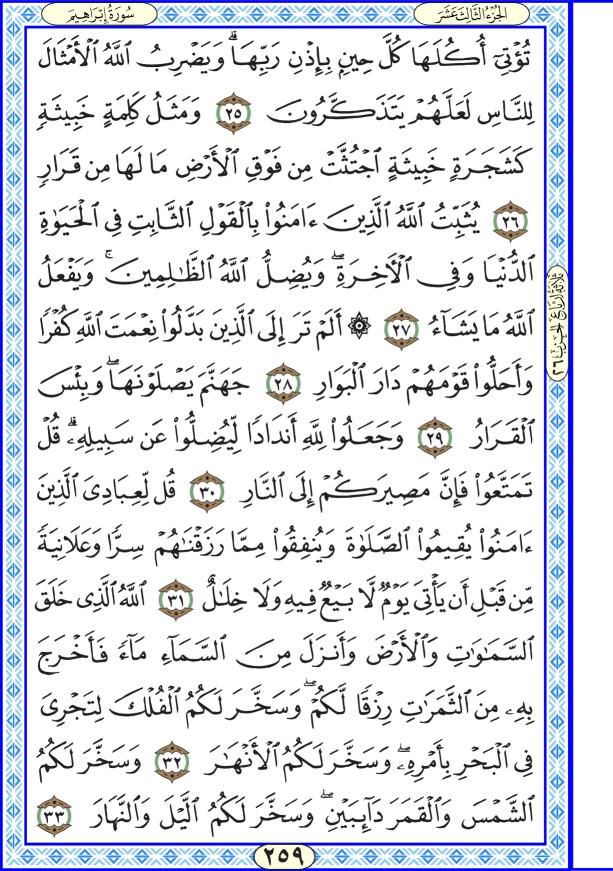

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَثُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْمُوهَا آياتَ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُ إِنَّهُ أَنْ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٦) رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ اللهُ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعُلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ وَا رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء فَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿

مُهَطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآءٌ إِنَّ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ أُوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم إِن زَوَالٍ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ وَعُلَا تَحُسَبُنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ وَسُلَهُ وَ اللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴿ ذُو ٱنظِقَامِ ﴿ يُومَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِيجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَا هَٰذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ } وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥٠



وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكَهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٦٠ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللهُ عَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّهُ عَدُوشِهَا ثُلُّ شَّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأُنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَكُو بِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ﴿ أَنَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ. بِخَدرِنِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيء وَنُمِيثُ وَنَحُنُ ٱلْوَرِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَثِّخِرِينَ (١٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعُشُرُهُمُ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مَسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَاآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشُكَرًا مِّن صَلَصَكِلِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسُنُونِ (٧٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكِكُةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ شَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ سَ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ثُلَّ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٣) قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ ﴿ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ٣٧ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ١٨ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُعِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَالِنَا اللَّهُ مُعَالِنَا اللَّهُ مُعَالِدُ اللَّهُ مُعَالِدًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِحَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلَّا لَهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعَلَّا لَهُ مُلْعُمُ عَلَيْهُ مُعُمِّمِ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّا لَهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَالَ هَاذَا صِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلُطَكُنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِـكُلِّلِ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزْءُ مَّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (فَ) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ ثُّمَنَّقَا عِلِينَ اللهُ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١٤) ﴿ نَبِّغُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ (٥٠) وَنَبِّتْهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ (١٠)

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٥) قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُكْمٍ عَلِيمٍ شَقَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ وَهُ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ وَ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا ۗ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ أَن فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ أَن قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ ﴿ يَمْتَرُونَ (T) وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ (T) فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلَآءِ مَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهُـلُ ٱلْمَدِينَ وَ يَسْتَبْشِرُونَ (٧٧) قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآء ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ (١٨) وَٱنَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْذُونِ (1) قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

قَالَ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ لَكُ مُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرُ جِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٢٣ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمُقِيمٍ (٧٠) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكُالِمِينَ اللَّ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِّينِ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْعَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِيحِينَ ﴿ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهُ الصَّيْحِينَ اللَّهُ الْعُلَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَالَاقُ ٱلْعَلِيمُ (١٦) وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ (٨٧) لَا تَمُدَّنَّ عَينيَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ اَزُورَجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ١٥٠ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١٠٠



وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨ إ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُمْ مِّنْهُ اللهُ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ أَن يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرَعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّالِمُلِمُ اللْمُلْمُلْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكِّ وَٱلنَّجُومُ اللُّهُ مُسَخَّرَاتُ مِأْمُرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنَّلِفًا ٱلْوَنُهُ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي اللُّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴿ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُّرُونَ ﴿









لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُ ۖ تَأَلَّهِ لَتُسْتَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ (٥٠) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَاهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ (٥٨) يَنُورَيْ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِ ٱلتُّرَابُ أَلَا سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَكَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ اسَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ أَنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسَنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَّطُونَ ﴿ تَا لَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ الَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً شُّنقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّكربينَ (17) إِ وَمِن تُمَرَّتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحَٰلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ 🐧 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبْلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَغَرُجُ مِنَ بُطُونِهَا أَشَرَابُ مُّخَنَلِفُ ٱلْوَانُهُ، فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْةً لِّقُومِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَانَكُمْ وَمِنكُمُ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرُذَكِ الْعُمُر لِكُيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ ٧٧)

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٧٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا نَتُمْ مَا لَلَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُورُنَ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ اللهُ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى عَلَىٰ مُولَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لَا وَلِلَّهِ عَيْبُ ﴿ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَـر أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَماءَ ا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ





وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلِّ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ اللهُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ) مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ عَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ أَل إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطَنُّ الرَّجِيمِ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ وَ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ أَنُ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر بَلِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عُلَ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُثَرَي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَكَرِيُّ مُّبيثُ أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ أَنُ مَن كَفَرَ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ مُ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكَن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ الْوَلْيَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ فَنَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَابَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١











وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ اللَّهُ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحَسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا شَ وَلَا نَقَنُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَوْلَلاً كُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ نَجَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٥) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلَّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَرَ تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ ثُلُ أَذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مُكُرُوهًا

ذَ لِكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَ الْفَاصَفَكُمُ وَرَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّا وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَذَّكِّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابِّنَغُولُ إِلَى ذِي ٱلْعَشِ سَبِيلًا (٢٤) سُبُحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٢٤) تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا اللُّهُ مُّسَتُورًا (فَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَ رِهِمْ نَفُورًا الله تَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ إِنَّ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١٨) وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (3)







وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا اللَّهِ اللَّهُ السَّالَّا اللهُ السَّا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيًّا ﴿ ﴾ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ ا نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدُقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطَ نُنَا نَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ اللَّهِ مَا هُوَ شِفَآءٌ اللّ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَا ٓ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَزَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا (١٤) وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فِي وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا هُمْ وَلَقَدُ إِ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا هِ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَلِيكُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَل أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤُمِنَ ﴿ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيْحِكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا فَقُ قُلْ كَفَى بِٱللَهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّ













وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا وَ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ مَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ لَا لَكُ مَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُكُلْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١٨٠ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُرِنِ أَنَا ْ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ وَ اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبًا (اللهُ) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَلَا مَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ وَهَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ وَهَا لَكُ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمَايَ إِنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِمِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (6)





فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَا نَصَبًا ﴿ وَ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُ. وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. إِ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا شَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأْرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ وَ اللَّهِ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ثُنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (١٧) وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يَحِطْ بِهِ عَنْبِرًا (١٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ وَاللَّهُ عَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَنْ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَا لَكُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَـٰلَهُ. ا قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُكْرًا ﴿



إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ الْمُ فَأَنْبَعَ سَبَبًا (٥٥) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ جَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ إِ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٧٥ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسَّنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًا (٨٩ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ أَنَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ وَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قُوْمًا ﴿ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (r) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدًّا ﴿ وَ عَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُورُ وَبِيْنَهُمْ رَدْمًا وَهُ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ، نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦) فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا (١٩٥)

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ، دَّكَّآءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبّي حَقًّا ١٨٠ ١ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَنْفِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُوْلِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ ثُنَّ قُلُ هَلَ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا إِنَّ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِايَتِ رَبِهِمْ وَلِقَآبِهِ، فَحَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنًا (١٠٥) ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَمُمُ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا (١٠٠٠) قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبُلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ وَإِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَنَكَانَ يَرَجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَ أَحَدًا نَ







وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَالْذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِلَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا ﴿ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا الله يَنَأبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطُنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَإِلَّا اللَّهِ عَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تَى يَاإِبْرَهِيمُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ قَالَ ا سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ وَإِلَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا نَ ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًّا ﴿ ١٥٥

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا ﴿ وَهُبْنَا لَهُ مِن رَحْمَئِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ نَبِيًّا (إِنَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، مَرْضِيًّا (٥٥) وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبَيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدَا وَبُكِيًّا ١ ﴿ ٥٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا وَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا أَنَ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْنِيًّا ١٠٠ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمَا اللَّهُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ثِنَا يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ مَسِمِيًّا ﴿ وَ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْءًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ أَنَّ الْحَنْ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِتًا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ إِنَّ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِهَاجِثِيًّا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ أَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُورٍ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَ٥ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِءَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٠٠٠ كُلَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرْثُهُ اللَّهُ وَنَرَثُهُ إِ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزّاً ١٨٠ كَلّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا شَهُ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (1) يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا (٥٥) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ مَنْ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطُرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا اللهُ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللهُ لَقُد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا فِي وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرَدًا (٥٥)









قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (٦٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَاهُمُ مُ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى اللهُ عَلَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَضِفَةً مُّوسَى (١٧) قُلْنَا لَا تَحَفَّ إِنَّكَ الْأَعْلَى اللَّهُ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَى ﴿ فَالَ ءَامَنَتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحْرِ فَلَأْقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧) قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن الْبِيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا آلَا إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَآ أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٣٠٠ إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبَّهُ، مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴿ إِنَّ لَهُ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (٥٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى ١٠







فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبِلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ١٠٥٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللهُ اللَّهِ عَالَمَ اللهُ الله وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ وَلَا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَىٰ ١٠٠٠ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا ا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوَىٰ (١١) أَمْمَ ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى شَرُ وَمَن أَعُرضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ وَلَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ





وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ أَنُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ (١٣) قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ (١٤) فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَوَ أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تُّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا ٓ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلَ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنُ أَمِر ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ أَنُ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا ءَالِهَ أُو إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) لَا يُشْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ (٢٣) أمِر ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ ۗ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكُو مَن قَبِلِي بِلَأَ كُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (١٤)



وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ عَايَىتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ ۗ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ يَكُ يَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَكُ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ إِرْسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ اللَّهِ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ٱلرَّحْمَانِ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم شُعْرِضُون ﴿ أَمْ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثَنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَآؤُلآءَ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْعَدَابُونَ ١



فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا إِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ نَ قَالُواْ فَأَتُواْ بِدِء عَلَىٰ أُعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَالُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ شَ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٤ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلآءِ يَنطِقُونَ نَ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْجُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُراكِدُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُ مُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا اللهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ اللَّهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَئِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخُلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَنُوطًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْنَهُ وَأُهُلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ وَنَصَرِّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَكِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغَرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ ا نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله فَفَهَّمْنَهُا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا كُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ شَاكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِّي بِأَمْرِهِ } إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ إِلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللل



وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ } أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُم اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَ كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَانِبُونَ اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَ حَتَّى إِذَا فُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١ لَوْ كَانَ هَنْ وُلاَّءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ 🔞 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴿ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِهِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ﴿





ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْ يُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ١ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلَ اللَّهِ لَهُ ، فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ﴿ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلضَّاكُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ا ضَرُّهُ وَأُقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ عَلَيْنُسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكلِكتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ 🔞



وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكْدِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ فَيُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُتُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكِ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ الشُّجُودِ أَنْ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْخَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ السُّجُودِ مِنَ اللَّا وَعَلَىٰ الْ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿ لَيْشَهَدُواْ إِلَّا مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواْ السِّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَ مِنْ ا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَّعِمُواْ ٱلْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلَيُوفُواْ أَنْذُورَهُمْ وَلَيَطُّوُّوهُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَابِنُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ نَيَ



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ وَهُ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ ﴿ عَزِيزُ إِنَ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ وَمَا لَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ ﴿ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنِينَ ثُمَّ اللَّهِ لَلْكَ فِينَ ثُمَّ ا أَخَذْتُهُمُ فَكُنْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٤ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ فَ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَ اللَّهُ مَا لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ فَ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم (أُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللهُ عَن رَسُولِ وَلَا نَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ أَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢) لِيَجْعَلَ ا مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ السَّيْقِ مَا يُلْقِي الشَّيْطِ اللَّهُ السَّالِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠ وَلِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (فَ) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِّنْ لُهُ حَتَّى ا تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥٠

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالْكِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُهِينٌ ٥ ا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ الْكَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَكْيُرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ وَنَ ﴿ وَنَ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرِ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرِ اللَّهُ أَلَمْ تَكَ أَنِ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءَ فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ اللُّهُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ اللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ الله

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيكُ رَبِي مُو وَهُوَ ٱلَّذِيتَ أَحْيَاكُمْ اللهُ الكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (19) اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَمْ الطَّنَا وَمَا لَيْسَ لَمُهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ إِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعَرِفُ فِي اللَّهُ مِن نَّصِيرِ اللَّهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ قُلْ أَفَأُنَبِّ كُم بِشَرِّ مِّن اللَّهُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ







فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ أَنْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَأَنَّا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ثُنَّ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا مَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُكُم يَأْكُمُ مِنَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ وَيُ ﴿ هَيُّهَاتَ هَيُّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحَيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ وَ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ أَنُ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتَّرَا كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغَدًا لِّقَوْمِ لِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَانِ ثَمْبِينٍ فَي إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْدِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ (اللهُ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ نَ يَنَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ فَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرَهُم فِي غَمْرَتِهِم حَتَّى حِينٍ (١٥) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُوتُهُمْ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أُنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهُمْ رَجِعُونَ 🕥 أُوْلَيْكِ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ ا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتُ رُواْ ٱلْيُومِ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ اللَّ قَدْ كَانَتُ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه كُرِهُونَ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ تَسْتَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٧) وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْكِبُونَ ﴿ إِنَّ













فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُ لَكُمْ وَأَلِلَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَكِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُّكَى لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُومِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ كَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ كَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخُوَانِهِ ﴾ أَوْ بَنِي أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبِّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ شَ



رِجَالُ لَّا نُلْهِم بِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ شَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ شَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الطَّمْ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْءًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَيَ أَوْ كُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لَيْجِيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَاثُ ظُلْمُكُ بُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَمُ يَكُدْ يَرِكُهَا وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ أَنَّ الْمُرْسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحَهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (لَكَ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصِّرِفُهُ عَن مِّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْهُ مِالْأَبْصَىٰ سِيَ



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا خُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَبِدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعَدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥٠ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَا اللَّهِ عَا مَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلَّمَ مِنكُرْ تَلَتَ مَرَّتٍ مِن قَبِلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُورُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى ا بَعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَكِ أَلْآيَكُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَإِذَا بَكَعَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ إِنكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَكِرِّ حَنْتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ وَاللهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ المُعْمَدُم أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَجِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ





إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ آَنَ وَإِذَاۤ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا شَ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللّلْمُعُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ اللَّهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينًا ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مُّسَّوُلًا ﴿ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أُمَّ هُمْ ضَكُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِيآءَ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلدِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٨٠ فَقَدُ المَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَمْفًا وَلَا اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ ال نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٠٠ إلا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ البَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ لَكُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا الللَّا اللللَّهُ اللَّا



وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلً ٣٣ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّ اللَّهِ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَإِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ الَّتَى أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا نِنَا وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ اللَّهِ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُــٰزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِلَّا هُــٰزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرْءَيْتَ ﴿ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُولِكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُولِكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا









قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةِ يلَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي آُرُسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٧٧) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أُوَلُوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ ثُمِينٍ شَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ (٣٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلتَّنظِيِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم سِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٢٥) قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ كَشِرِينَ الله عَلَيمِ الله لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجَتَّمِعُونَ (٢٦)







قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَلْ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ إِنَّ أَنَّا وَمَا أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ﴿ فَأُفْنَحَ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتُحًا وَنَجِيّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ا ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٢) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (٢٢) كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٢٧ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿ ١٢٤ إِنِّي لَكُورُ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ عَايَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحَلُّدُونَ (٢١) وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِهُ اللَّهُ اللّ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِى ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ٢٣٠ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ٣٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ عَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْرِلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ اللهُ





وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنْكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت إِ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَبَّاكَ لَمُونَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٩١) وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٩٠) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ إِنَّ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانِ عَرِيِّ مُّبِينٍ (١٩٥) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ (١٩٦) أُوَلَمْ يَكُن لَمُّ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ وَأَنَّ كُذَالِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (أَنَّ) فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (أَنَّ) فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنْ مُنظُرُونَ إِنَا أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الْآَ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُ مَّ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ٢٠٠٠









فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَنْنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ عَاتَكُمُ مِلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ لَفُرَحُونَ ﴿ اللَّهِ الرَّجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا آَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٧٣ قَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٢٨ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ وَ أَلَا الَّذِي عِندُهُ عِلْمُ مِنْ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَنذَا مِن فَضِّلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ النَفْسِهِ عَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ ﴿ فَا لَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا ا نَنظُرُ أَنْهَٰذِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ اللهُ عَيلَ لَما ٱدْخُلِي ٱلصِّرْحُ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ شُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَيَ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ شَنَّعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ا تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِنَّعَةُ وَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ لَهُ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنظُرُ كَيْفَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَبِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ مِنْ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَيِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ وَالسِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ تَجَهَلُونَ

















فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ـ وَمَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ، لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ا يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى الطَّيعُ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلظَّرلِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ فَي وَأَتْبَعْنَكُمْمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكُمُّ لَا يُنْصَرُونَ لَكُنْيًا لَعْنَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ بَصَابِهِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فَي وَمَا كُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِثُنذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ لُعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ﴿ لَوْلَا ۚ أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولِمُ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنَبِ مِّنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ اللَّهُ أَدَى مِّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ



وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ الْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـ وَلَا إِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَا آغُويَنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اللُّهُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْأَنْبَآءُ اللَّهُ الْأَنْبَآءُ ﴿ يَوْمَبِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ ثَنَّ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ ﴿ يَوْمَالُ وَعَمِلَ ﴿ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفَلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكُ ۗ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُغْتَارُ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ اللهُ وَرُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّ لَهُ المُحَمَدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿













وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشۡرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهۡلِكُوۤاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ، ﴿ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحَزَّنُّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ هَا ذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رَجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله وَلَقَد تُرَكَنا مِنْهَا ءَاكة مُينَّةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَكُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَحْمُ مِن مَّسَحِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَاكُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَقَدُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَلَقَدُ جَآءَهُم شُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيبِقِينَ الْمُ اللَّهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ أَوْلِياآءً كُمْثُلِ ٱلْعَنكُبُوتِ اللَّهِ أَوْلِياآءً كُمْثُلِ ٱلْعَنكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنَصَبُوتِ اللَّهِ الْعَنَصَبُوتِ اللَّهِ الْعَنَصَبُوتِ اللَّهِ الْعَنَصَبُوتِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنَصَبُوتِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنَصَابُوتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن ﴿ دُونِهِ ، مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴿ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمِّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَا يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعُمُلُونَ وَهُ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجُرِى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ (١٥) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأْيَن مِّن دَاتَبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَلُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا الْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ









وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوًا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ إِنَّا أَمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ السُلطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ وَ وَ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٢٦) أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٧٠ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِّن رِّبًا اللَّرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ اللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمْ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣٦ ٱللَّهُ ٱلَّذِي ﴿ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيكُمْ هُلَ مِن شُرَكًا إِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنْ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ (١)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَنَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَذُونَ (اللهُ كَفُرُ فَعَلَيْهِ مُ يَمْ هَذُونَ ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (فَعُ) وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ (٢٦) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم وَ فَأَنْظُرُ إِلَى ءَاثُارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ





وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا يُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ الظُلْمُ عَظِيمٌ شَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ إِلَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا اللهُ اللهُ نَيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُكُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَكُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ ﴿ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرَ إِ الْمَعْرُوفِ وَانَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك ا مِنْ عَزْمُ ٱلْأَمْورِ اللهِ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ ا مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَالٍ فَخُورِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴿ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿ اللَّهُ مِن صَوْتِكَ الْحَمِيرِ













وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَاهُمُ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسَتَكَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا اللُّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ إِنْ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَكَاجِرَ الْعَلَامِ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ إِنْ الْأَشَدِيدَا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴿ ثُنَّ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ ۗ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَكَرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا نَ



مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٦٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا (٢٥) وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَّ ثُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ ثَا وَأُوْرَثَكُمْ أُرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأُمْوَلُكُمْ وَأُرْضًا لَّهُ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ا شَيْءِ قَدِيرًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزُوكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْآ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا نَ



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٢٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿مَ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّانَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِيَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ ۗ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ مِنْ ٱلظُّلُمُنِينَ رَحِيمًا

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا (فَ) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم إِينَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ إِمِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُرَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَّذُونَهَا اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَّذُونَهَا اللَّهُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ۗ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُولَجَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ ۖ وَمَا مَلَكَتْ ﴿ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمَا لِلنَّبِيّ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا ا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا





يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا وَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ إِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا نَ يُصلِحُ الكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُونَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ لِيُّعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَيَوُبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا سَ



أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ ثُمنِيبٍ ﴿ فَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَن أَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بَصِيرٌ شَ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَآءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدِدَ شُكُرًا وَقِلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ شَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُو فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ ﴿ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اللهُ حَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠ وَجَعَلْنَا بِيَنْهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا قُرِّي ظَهِرَةً وَقَدَرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ هُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَالَّا عَالَهُمْ إِلَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ ثُنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (٧٧)



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَعُنُ صَكَدَدُنكُمُ عَن ٱلْهُدُىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُو بَلْ كُنتُم شُجْرِمِينَ ﴿ ثُلُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ ا تَأْمُرُونِنَا أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلَ يُجُزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَيْ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ إِنَّا مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكُثُرُ أَمُوالًا وَأُولِنَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ وَا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا آَمُوا لُكُمْ وَلَا آَوْلَكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنِينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقينَ ﴿









وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ا وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (٢٢) إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٢٦) أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ثَمَرَتِ تُخْلَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ أَلُوانُهَا وَغَرَبِيثِ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وَكُذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ وَاللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ وَاللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبِيلِهِ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبِيلِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَكُورَ ﴿ إِنَّ لِيُوفِّيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ شَ

وَٱلَّذِي ٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِئْبِ هُوَٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنفُسِهِ، وَمِنْهُم اللُّهُ مُّتَّصِدُّ وَمَنْهُمْ سَابِقُمْ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ سَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجِزِى كُلَّ كَفُورِ بَيْ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْمَ

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْناً وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن إِ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرُ ءَاتَيْنَاهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ فَي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ا مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى اللَّهُ وَمَكْرَ ٱلسَّيّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا



وَٱضْرِبْ لَمُهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوا ۚ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالُواْ طَنَهِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْثُمُ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَكَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ النَّا الَّهِ عُواْ مَن لَا يَسْتُلُكُوا أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَأْتَغِذُ مِن دُونِهِ مَ اللَّهِ عَلَى إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ وَيَلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ آنَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ا الله عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعَدِهِ مِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ اللهُ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبْدَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبْدَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعَلَى الْعَبْدَ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدَ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَيْكُ عَلْمُ الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمِ عَلْمِ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَيْكِ عِلْمَ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلْمُ عِلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عِلْعِلْمِ عِلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ يَسْتَهْزِءُونَ أَنَا أَلَمُ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُوا مِن تُمَرِهِ ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٢٥) سُبْحَنَ ٱلَّذِي ﴿ خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا ثُنِّيتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ شَلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ اللَّهُ اللَّهُم مُّظَّلِمُونَ اللَّهُ وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّلُّهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَمَ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ٓ أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

وَءَايَةٌ لِمُّهُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (1) وَخَلَقْنَا الْمُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكُبُونَ ﴿ إِن نَّشَأَ نُغُرِقَهُمْ فَلا صَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ فَإِذَا إِ قِيلَ هُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِنَّ الْمُ وَمَا تَأْتِيمِ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ الله مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (فَ) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَسِلُونَ أَنُّ قَالُواْ يَوَيَّلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ﴿ فَالْيُومَ لَا تُظٰلَمُ ا نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يُحُنَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزُورَجُهُرُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ فَيَ الْمُمْ فِيهَا فَكِكَهَ أُولَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ مَا سَلَكُمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ هُ وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَلَهُ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُورِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيرًا ۗ أَفَكُمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَهُ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله عَلَىٰ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ ا يَكْسِبُونَ (أَنَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ





مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ (٧٧) قَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَ إِ ا بَلَكُنْهُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِينَ ﴿ ٢٧ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ لِإِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (٢٠) إِنَّهُمْ كَانُوۤ أَ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجُنُونِ إِنَّ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُور لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ وَمَا يَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ وَمُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا أَوْلَيْكِ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَوَاكِلَّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ (٢٤) فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٢٤) عَلَى سُرُرِيُّمَا قَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينِ (فَ) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّدِيِينَ (كَ لَا فِيهَا غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٧٤) وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونٌ ﴿ فَا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِكُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَالَّهُ مَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأْللُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَهُ إِنَّ هَاذَا لَمُوا ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَنَدًا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ اللَّهِ الْمَ ٱلزَّقُّومِ (١٦) إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَنَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (قُ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ أَنَّ أَمُ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمِ (٧٠) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيمِ (١١٠) إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُّرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ اللهُ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠) وَنَجَينَنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُ ٱلْبَاقِينَ (٧٧) وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٨) سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ (١٢) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعُبُدُونَ هِمَ أَيِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ فَأَوْلُواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَاعَ إِلَا ءَالِهَ بِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَالَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ﴿ وَ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (٣٠) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (١٤) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٦٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِعَلَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ ﴿ وَ كُلِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَاشَ رَنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهَ عَامَاً بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ نَنَا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ١٠٠٠ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَّقَتَ ٱلرُّهُ مِيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَعَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا لَمُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (آنَ) وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (أَنَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١٠٠٠) سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (١٠٠٠) كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ شَن وَلَقَدْ مَن نَا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ إِنَّا وَنَعَيَّنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ أَلْغَالِبِينَ (١١٦) وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ وَإِنَّ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ إِنَّا إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ (١٢٥) ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ (١٢١) 

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٨) وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (٢٥) سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (١٣) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٣) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا اللَّهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ (٢٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٢٦) وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِاللَّا لَا لَكُلُ الْعَلَوْنَ ﴿ وَإِلَّا مُونُسَ لَمِنَ الْمَا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ أَنَّ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ (١٤) فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٧) فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤١) الله فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ (اللهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِينٍ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ وَإِنَّا أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْ إِكَا وَهُمْ شَاهِدُونَ (أَنَا إَنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (أَنَا وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ المَنْ الصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ اللَّهُ







وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٧) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرَكُ لِيَدَبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّدِفِنَاتُ ٱلْجِيادُ إِنَّ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ (٢٦) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٢٤) قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ إِلَى وَهَبَ لِي مُلِكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ وَيَ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ٢٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٢٨ هَلَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَابِ (فَ) وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابِ (١) ٱركُضُ برَجَلِكَ هَنَا مُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ (١)









قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني (١٤) فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِن دُونِدِيَّ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِّ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (فِي لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعَنِيمٌ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ (١٦) وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ اللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ اللَّهُ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَاْ رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا مُخْلَفًا أَلْوَنُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ نَ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَبِّهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٢٠) اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَسَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِيُّ مِنْهُ إِ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنَّمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ وَلَقَدُ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ثُلُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ (١)





وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْ رِءُونَ (٨) فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلَ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَّوُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ (أَنَّ أُوَلَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَكُ لِلَّهُ ﴿ قُلْ يَكِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقُنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ اللهُ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ









ٱلْيَوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُومُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ ا يُطَاعُ اللَّهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ اللَّهِ اللَّهِ السُّدُورُ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ إِشَىءَ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِبْدُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿ اللَّهُ عَالَكُ بِأَنَّهُمْ ا كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَـٰتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنِ وَهَامَانَ وَقَارُونَ اللهِ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ اللهُ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ إ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحۡيُواْ فِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهُ فِي ضَلَالِ اللَّهُ فِي ضَلَالِ الله













وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقَصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِكَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ شَيْ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَنكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزءُونَ اللهُ فَلَمَّا ا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفِرُونَ ٥٠



فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ إِنَّ إِذْ جَآءَ مُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا آُرُسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجَحَدُونَ أَنُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَيَ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ أَنَّ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٠)

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَن وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ﴿ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكِى لَمُّمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَقَيْضُ نَا لَهُمْ إِنُّ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ ﴿ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرَّءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴿ ثَنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَلُونَ اللَّهُ اللّ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءُ مِمَا كَانُواْ بِاَيَلِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجِعَلْهُمَا تَحُتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (٢٠)



وَمِنْ ءَايَكِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَّتۡ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَدِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَآ أَفَهَن ا يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۗ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ (١) لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَا يُعَالُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ شَ ا وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ ۗ ءَاعْجَمِيٌّ ﴿ وَعَرَبِيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ (نَكُ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبِ (فَ) مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا ﴿ فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ (1)







وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئبَ بِٱلْحَيِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكُ الْعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَن يَشَآمُ وَهُوَ ٱلْقَوى الْعَزِيرُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤَتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن أَمْ لَهُمْ شُرَكَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ الْجَنَّاتِ ﴿ لَمُهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضِّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ٢٢



وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ (٢٦) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوجَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ا يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِنَا مَا لَكُم مِّن مِّحِيصٍ (٢٥) فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ ﴿ وَ كَنَّاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا الْبَعْيُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ ﴿ وَجَزَّاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، لَا يُحِتُّ ٱلظَّلِمِينَ (أَنْ) وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَةٍ كَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ (أَنَّ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُولَيَبِكَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ لِنَا وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (عَنَ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ ا لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ





﴿ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتًا ۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ شَ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوْءُ أَعَلَى ظُهُورِهِ عَلَى ظُهُورِهِ ع ا ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا اللَّهِ اللَّهِ ال لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠٥ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْمَانِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُدُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ اللَّهِ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَامًا ۚ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَابُ شَهَدَ أَنُّهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ و حَتَابًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ شَ بَلْ قَالُوا اللهِ عَالُوا اللهِ عَالُوا الله إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ثُمُّهَ تَدُونَ (٢٢)



وَلَكُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْكِن نُقَيِّضَ لَهُ وَشَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْعُدَ ٱلْمُشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهُدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَمَنْ قِمُونَ ﴿ إِنَّا أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي ﴿ وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (ثَنَّ) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُشْعُلُونَ ﴿ وَمَعْلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَكَالَةُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) فَامَا جَآءَهُم بِعَايَدِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَضْعَكُونَ









وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ آلِتِي ءَاتِكُم بِسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ نُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ ﴿ ٢٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ مُجْمِرِمُونَ ﴿ ثَلًا إِنَّكُم اللُّهُ مُّنَّبَعُونَ (٢٣) وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُعْزَقُونَ (١٤) كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٥٠) وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٢٦) وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ لَا كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ﴿ لَا كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ (٢٩) وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ أَنَّهُ مِن فِرْعَوْ كَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (٣) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيْنَ مَا فِيهِ بَكَوُّا مُّبِيثُ ا إِنَّ هَنَّؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ (٢٥) فَأَتُواْ بِعَابَآيِناۤ إِن كُنتُمۡ صَادِقِينَ (٢٦) أَهُمَ حَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥)







أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَلُهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ثُلُّ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٧٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ (١٨) هَلْذَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ نَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهُ وَكُنَّ ءَايَتِي تُتَّلَى عَلَيْكُم وَلُنَّمُ وَكُنتُم وَكُنتُم قَوْمًا تُجْرِمِينَ (اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ ا مَا نَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْ













إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ إِنَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهۡلَكُنَاهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ إِنَّ أَفۡمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ عَمَن رُبِّنَ لَهُ، سُوءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُواْ أَهُوآ عَمُ لَ مَثُلُ الْحَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَا مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَا مُرَّمِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو رَنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَكِيْكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا أَهُوآءَ هُو لَنَ وَٱلَّذِينَ اَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (١٠) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ اللهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ اللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّكَرْضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (أن طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعَ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُرُ فَلَوْ صَكَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ شَ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكُرَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْكُلُّ يَتَكُبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ عَالَكُ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ا الله عَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ ا وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أُوفِي بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْؤُمِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا أَنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا إِن وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَكُمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُ ٱللَّهُ مِن قَبُلَّ ا فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحَسُّدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ

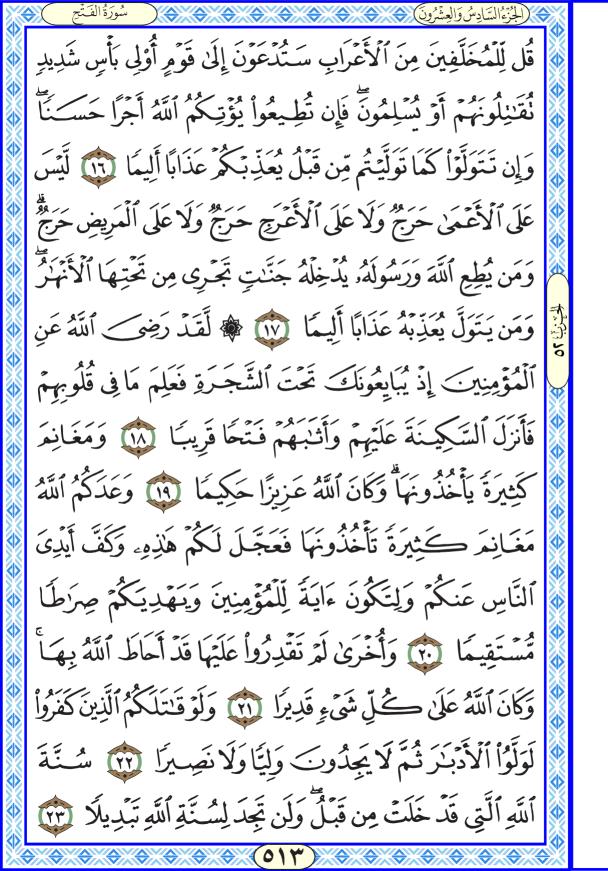

وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (١٤) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنُكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِبِغَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ مُو ٱلَّذِي الرَّسَلِ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّمِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ سَهِيدًا



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (فَ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴿ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ فَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُم وَلَا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنُسَ الْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١









وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّغَنْلِفٍ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٦) يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ (١٦) ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَسَتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (أَنَّ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ أَيَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٩) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي آَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ (٢١) وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ اللَّمَاءِ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ النطِقُونَ (٢٣) هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ (٢٥) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (٢٦) فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ (٢٩) قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّلِكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٢٠)





أَفَسِحْ هَنَدًا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَانَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينٍ نَنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ أُمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينُ (١٦) وَأَمَدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّنَهُونَ (٢٢) يَنْنَزَعُونَ إِنَّ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِبِهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ ثَنَّ ﴿ وَيَطُّوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ ﴿ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مُ كَنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحَنُّونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّنُرَبُّصُ بِهِ عَرْبَكِ ٱلْمَنُونِ (٢٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمْ مِّرِثَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣)











وَنَيِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْنَضَرٌ (١٨) فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ (٢٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفِطِرِ (١٦) وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ ٢٦ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ﴿ ٢٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَعَيَّنَهُم بِسَحَرِ (أَنَّ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا أَ كَذَالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُرِ الْهُ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهُ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ (١٦) فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُدُرِ (٢٩) وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلَ مِن مُّذَّكِرِ (فَ) وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ (فَ) كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخَذَ عَنِيزِ مُّقَنَدِرٍ إِنَّ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَتِهِكُو أَمُ لَكُمُ بَرَآءَةً و فِ ٱلزُّبُرِ (٢٠) أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ (٤٤) سَيْهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ (فَيَ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (٢٦) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ (٧٤) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ ا عَلَىٰ وُجُوهِهُمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (١٤) إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (١٤)









يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ فِي إِلَّهُ مِأْكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينٍ (١٨) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (١٩) وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ا وَكَثِر طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ (١٦) وَحُورٌ عِينٌ (٢٦) كَأَمْتُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا ﴿ إِنَّ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَّغَضُودِ (٧٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (٢٩) وَظِلِّ مَّدُودِ (٣٠) وَمَآءِ مَّسَكُوبِ (٣١) وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ (٣٧) لَّامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ (٣٣) وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ (٣٤) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ (٢٥) خَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧) لِأَصْحَنِ ٱلْيَمِينِ (٣٨) ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٩) وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (١) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (٢) وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (٢٦) لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ( عَنَى إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ( فَ عَ) وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَأُلِّإِتَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٥٠)





هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ اَيُنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورٍ وَالَّا ٱللَّهَ بِكُور لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُورَ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ إِ وَقَائِلٌ أُوْلَيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنُ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَكُلَّا وَعُدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَنَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ، لَهُ, وَلَهُ وَ أَجْرٌ كُرِيمُ اللَّهُ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم أَ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَنِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ اللُّهُ نَيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّهُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ اللُّهُ مُصَّفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكُماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ إِنَّ اللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ يِّن قَبْلِ أَن نَّبُراً هَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَا لَكُمُ لَا اللَّهِ مِسْرِرٌ اللَّهُ لِكَالَا اللُّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبُخُولُ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ هُو الْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، إِ الْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَكَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم إِرْسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا ﴿ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجَرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَضَٰلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤَيِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (٢٠)







لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أُوْ عَشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمْ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٢٠٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ الِأُوَّكِ ٱلْحَشِّرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواۚ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُّوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ١

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَيْخُرِى ٱلْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ ا عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّنِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأُغَنِيَآءِ مِنكُمُ ۚ وَمَآ ءَانَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللُّهُ عَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اللَّهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿







لَقَدْ كَانَ لَكُورُ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُورُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُم مِّن دِيكِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَالَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم إِنْ مِن دِينَرِكُمْ وَظُلَهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَّعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُنُمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَعْكُمْ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَاتُّواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أُولَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ ﴿ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ١ الم المنظم المنظ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرَ ٱلرِّحِكِمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيمُ أَيُّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ شَ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مِّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبِينَ إِسْرَهِ يِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتُّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كرة ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرُسُلَ رَسُولَهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجِنَرَةٍ نُنَجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيم فَ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُو إِن كُنَّمُ نَعَلَمُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدِّخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرُ الْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرُ الْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرُ الْعَظِيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيكُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَىٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّابِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ وَكُفَرَت طَّآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿













أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُصَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن يَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى ١٠ لِينْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقْ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْمِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا أَمْمُ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ ال عَذَابًا ثُكُرًا أَن فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْمِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْهَا خُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ا قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا نَ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَخَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ، رِزْقًا أَلَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ







وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُواْ بِهِ عَلَيْ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّا هُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ أَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُوْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ ا أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مَلَ لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ (٢١) أَفَهَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ آهَدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُلَ اللَّهِ عَلَى هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَة قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٦)



سنسِمُهُ، عَلَى ٱلْخُرَطُومِ (١٦) إِنَّا بَلُونَاهُمْ كُمَا بَلُونَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثَنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن رَّبِّك وَهُمْ نَآيِهُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ (٢٠) فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ (٢١) أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ (٢٢) فَٱنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ (٢٣) أَنَّلا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوا ۚ إِنَّا لَضَآ آلُونَ (٢٦) بَلْ نَحَنُ مَعْرُومُونَ (٢٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لُّكُورُ لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ (٧٨) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُونِيُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٢٠) كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٢٤) أَفَنَجْعَلُ لَلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٢٥) مَا لَكُورُكَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٢٦) أَمُ لَكُورِ كِنَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿٣٧] إِنَّ لَكُورِ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨) أَمْ لَكُورَ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿ وَ اللَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمُ (فَ) أَمْ لَكُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآمِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٠)











يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَّكُو أَنْهَا إِنَّ مَّا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٠) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ١٤ أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا (أَن وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا (أَنْ) وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (أَنَّ وَأُللَّهُ جَعَلَ لَكُورُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا (أَنَّ لِتَسَلُكُواْ مِنْهَا المُبُلَا فِجَاجًا ﴿ فَا لَا نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا إِنَّ وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِّمَّا خَطِيتَ لِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا (٢٥) وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثُنَّ أَغْفِرُ لِي وَلُوٰلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١٠٠



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ١٤٠ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٠٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا أَنَّ لِنَفْئِنَاهُمُ إِ فِيهُ وَمَن يُعَرِّضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَ يَسْلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا 🕥 وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا اللهِ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ ثُلُ إِنِّي قُلْ إِنِّي ا لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ﴿٢٦ إِلَّا بَلَغًا إِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ اللَّهُ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ فَأَلُّ عِلَا إِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا نَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿ إِنَّ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَذًا (٢٨)











عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَنَّ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُورُ لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورَا وَلَا شُكُورًا وَ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعِهُم بِمَا صَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا (١١) مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (١١) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيراْ (١٥) قَوَارِيراْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجِبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوًا مَنْهُورًا أَنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كِبِيرًا ﴿ عَلِيمُ مِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا (٢١) إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا (٢٢) إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (٢٠)



أَلَمْ غَلَقَكُم مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ﴿ إِلَّا إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٢٣) وَيْلُ يُومَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَآءَ وَأَمُواتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ ثُلُ وَيْلُ يَوْمَهِ لِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٢٨) ٱنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ (٢٠) ٱنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تَكَدِّبُونَ شُعَبِ (أَنَّ) لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغَنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (أَنَّ) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدٍ كَٱلْقَصْرِ (٢٧) كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ (٣٣) وَيَلُ يُؤْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) هَنَدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤَذَنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يُومَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ٢٨ فَإِن كَانَ لَكُو كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٢٦) وَيْلُ يُومَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونٍ (أَنَا وَفُورِكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (لَا كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٠) إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) وَيْلُ يُومَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ (6) كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ (1) وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٧٤) وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ (١٤) وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (فَ) فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ (٥)



إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣٦) حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا (٣٣) وَكُواعِبَ أَنْرَابًا (٣٣) وَكُأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا (٣٥) جَزَاءً مِن رَّبِّك عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَ لِهِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَانَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يُومَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا (٢٨) ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَآءَ ٱتُّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَالًا (٢٥) إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا نَ ٧٩ ١٤٦ ١٤٠ ١٤١ ١٤١ ١٤٠ ١٩١٤ ﴿ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرِ ٱلرِّحِكِمِ وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا أَنْ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا أَنْ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا الله فَالسَّيْفَاتِ سَبْقًا ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ اللهُ قُلُوبُ يَوْمَبِذٍ وَاجِفَةً اللهُ أَبْصَارُهَا خَشِعَةٌ (أُ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ (أَ) أَءِ ذَا كُنَّا عِظْهُمَا يَخِرَةً (١١) قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ إِنَّ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ (١٤) هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى (١٥)









كَلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَالَبُ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ لَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١١ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٤) كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ مُقَالُ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَكَذِبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١١) وَمَاۤ أَذَرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ (١٩) كِنَابٌ مَّرُقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ ٱلْفُرَّبُونَ (٢١) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٧٤) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٧٥) خِتَنْمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (٢٦) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ (٢٠) وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ (٢١) وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَنَوُكَآءِ لَضَآلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤)

































#### وتكان ألَّكُمٌّ وألَّدَنَّ منا فورس المرازية

(1)

|            |                                                                    |                                               |        |                                          |     |                                           |                                     | <u> </u> |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|            | فِهِ إِنْ إِلْيُهُ إِلْكُمْ وَبِيانِ ٱلْمَكِي وَالْمُدَنِي مِنْهَا |                                               |        |                                          |     |                                           |                                     | ف        |                                                        |
|            | ,                                                                  | , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | (****) | الشُّورَة                                |     | رئي المراجعة                              | ١٠٥٥                                |          | الشُّورَة                                              |
| <b>(1)</b> | مكيّت                                                              | 497                                           | 49     | العِبْرَبُوْتِ                           |     | مكيّت                                     | ١                                   | ١        | الفاتيختيا                                             |
|            | مکیّۃ ا                                                            | १•६                                           | ٣.     | التُوفِينِ                               |     | مَدَنيۃ                                   | ۲                                   | ۲        | البقنق                                                 |
|            | مکیّۃ ا                                                            | ٤١١                                           | ٣١     | الْقُرْبُ مُ إِنْ                        |     | مَدَنيْت                                  | ٥٠                                  | ٣        | ٱلْغَيْرُلْكِ                                          |
|            | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                                   | ٤١٥                                           | 44     | الْسِيْخُ أَدِيْ                         |     | مَدَنيَّۃ                                 | ٧٧                                  | ٤        | النِّسُبُاءُ                                           |
|            | مدنيت                                                              | ٤١٨                                           | 44     | ٳڵٲؙڿؙڹؘڶڹؚ                              |     | مَدَنيۃ                                   | 1.7                                 | ٥        | المنائكة                                               |
|            | مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ<br>مكيّۃ                          | ٤٢٨                                           | 45     | ۺؙؙٚٛٛڹؖؠؙٳؙ<br>ٷڟڸڒ                     |     | مکیّت                                     | 171                                 | ٦        | الأنعطا                                                |
|            | مکیّۃ                                                              | १४१                                           | 40     | فطإ                                      |     | مکیۃ                                      | 101                                 | ٧        | الأنجَافَك                                             |
|            | مکیّۃ                                                              | ٤٤٠                                           | 47     | يبرنع                                    |     | مدنيتا                                    | 177                                 | ٨        | الأنفكاك                                               |
|            | مکیّۃ                                                              | ११७                                           | ٣٧     | الصَّافَانِكَ                            |     | مدنيتا                                    | ۱۸۷                                 | ٩        | البُونُجْتِرا                                          |
|            | مکیّۃ                                                              | 204                                           | ٣٨     | وَنِيْ                                   |     | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                   | ۲۰۸                                 | ١٠       | يُونْنِينَ                                             |
|            | مکیّۃ                                                              | ٤٥٨                                           | 49     | المُنْ يُرْ                              |     | مكيّت                                     | 771                                 | 11       | هُوَکِمْ                                               |
|            | مکیّۃ                                                              | ٤٦٧                                           | ٤٠     | بُعَنْ فِي إِ                            |     | مكيّت                                     | 740                                 | ١٢       | يُونْهُرُفِنَ                                          |
|            | مكيّۃ                                                              | ٤٧٧                                           | ٤١     | فُصَّالنَّكَ                             |     | مَدَنيۃ                                   | 729                                 | ١٣       | التينمر                                                |
|            | مکیّۃ                                                              | ٤٨٣                                           | ٤٢     | الشِّبُورَيْ                             |     | مکیّۃ                                     | 700                                 | ١٤       | اِبْرَاهِئِيمَنَّ<br>اِبْرَاهِئِيمَنَّ<br>الْلِحْجُرِّ |
|            | مکیّۃ                                                              | ٤٨٩                                           | ٤٣     | الِخَوُفِنَ                              |     | مَدَنيٰۃ<br>مکینۃ<br>مکینۃ<br>مکینۃ       | 777                                 | 10       | المنتجز                                                |
|            | مکیّۃ                                                              | १९७                                           | ٤٤     | اللُّجُنَّانِيُ                          |     | مکیّت                                     | 777                                 | ١٦       | الِخِيَال                                              |
|            | مکیّۃ                                                              | १९९                                           | ٤٥     | الجئايئين                                |     | مکیّت                                     | 777                                 | 17       | الإيتيزاغ                                              |
|            | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                                   | 0.4                                           | ٤٦     | الإنخقظ                                  |     | مکیّۃ                                     | 794                                 | ۱۸       | البكهنف                                                |
|            | مُدُنيۃ                                                            | ٥٠٧                                           | ٤٧     | <u>مُجِئْ '</u> ہُنائِ                   |     | مکیّۃ                                     | ۳٠٥                                 | 19       | هِ الله الله الله الله الله الله الله ال               |
|            | مُدِنيتا                                                           | 011                                           | ٤٨     | ٳڷڣؙؾ۫ڔؙٚڂ                               |     | مكيّت                                     | 414                                 | ۲٠       | مَرَكِيْرَزَ<br>جُلُكِيْرَ<br>الإنبئيكِ آءِ            |
|            | ا مُدُنيۃ                                                          | 010                                           | ٤٩     | للحظائ                                   |     | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                   | 444                                 | 71       | الإنبئيكاء                                             |
| 28         | مكيّۃ                                                              | 011                                           | ٥٠     | فَ <sup>'</sup> ڿ'<br>فَ <sup>'</sup> ڿ' |     | مدنيت                                     | 444                                 | 77       | المؤفِّرُ فَكُنْ<br>المُؤفِّرُ فَكُنْ فَكُنْ           |
|            | مكيّۃ                                                              | ٥٢٠                                           | ٥١     | اللاتات                                  |     | مكيّۃ                                     | 454                                 | 74       | الموضنون                                               |
|            | مكيّۃ                                                              | ٥٢٣                                           | ٥٢     | اللاق<br>الطور<br>النائز                 |     | مَدُنِيت                                  | 40.                                 | 75       | الِنَّوْنِ                                             |
|            | مكيّۃ                                                              | ۲۲٥                                           | ٥٣     | النجيزي<br>العبيريزي                     |     | مكيّۃ                                     | 409                                 | 40       | الفُرُقِ إِنَّ                                         |
|            | مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                          | ٥٢٨                                           | ٥٤     | القبيب                                   |     | مكيّۃ                                     | 411                                 | 77       | الشِّئُعُ لَغِ                                         |
|            | مدنيتا                                                             | ١٣٥                                           | ٥٥     | التحري                                   |     | مَدَنيۃ<br>مکنیۃ<br>مکنیۃ<br>مکیۃ<br>مکیۃ | **                                  | 77       | البَّئَانِ                                             |
|            | مکیّت                                                              | 045                                           | ٥٦     | الفاقعكنزا                               |     | مكيّت                                     | ٣٨٥                                 | ۲۸       | القِصَّضِنَ                                            |
|            |                                                                    |                                               |        |                                          | 1.6 |                                           | Y/ <u>A</u> \Y/<br>\\ <b>V</b> /\\\ |          | \ <u>\</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\          |

## فِهِ إِنْ إِلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ وَبِيَانِ ٱلْمُكِيِّ وَلَمْدَنِي مِنْهَا

الشُّورَة

مكيّة مكيّة تكيّة تكيّة مكيّة تكيّة تكيّة

رين الإين

ر افرار

٨٦

۸۷

۸۸

19

9.

91

94

94

92

90

97

97

91

99

1..

1.1

1.7

1.4

1.5

1.0

1.7

1.7

1.1

1.9

11.

111

117

114

112

091

098

097

094

098

090

090

097

097

097

097

091

091

099

099

7..

٦.,

7.1

7.1

7.1

7.7

7.7

7.7

7.4

7.4

7.4

7.2

7.8

7.2

| <u> </u>            | ) [ | ',سر کی<br>- سر کی | التركوب        |           |                                        |
|---------------------|-----|--------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|
| السُّورَ            |     | ,                  | المنعني المناس | ,         | السُّورَة                              |
| الظارّف             |     | مَدَنيت            | ٥٣٧            | ٥٧        | الجئ ليكي                              |
| الْأَغْلَىٰ         |     | مَدَنيۃ            | ٥٤٢            | ٥٨        | المجك أخلك                             |
| الغاشئ              |     | مَدَنيۃ            | ०६०            | ٥٩        | الجثنا                                 |
| الفِئَجُزْرِ        |     | مَدَنيۃ            | ०१९            | ٦,        | المئتخنين                              |
| الْبُخُلْيَا        |     | مَدَنيۃ            | 001            | 71        | الصَّنفِّكَ أَ                         |
| الشفيس              |     | مَدَنيۃ            | ٥٥٣            | 77        | الزون ثر                               |
| الليكانك            |     | مَدَنيۃ            | ००६            | 74        | المنافقون                              |
| الضَّجَيٰ           |     | مَدَنيۃ            | 700            | ٦٤        | النَجَابُنَ                            |
| الشِئرَ             |     | مَدَنيۃ            | ۸٥٥            | 70        | الطَّلُّ لِأَقِي                       |
| الِتَّيٰنِّ         |     | مَدَنيت            | ٥٦٠            | 77        | ٳڶؚؾؖڿٷٚٛؽؙؽڒؚ                         |
| العِكَلِقَ          |     | مكيّت              | ۲۲٥            | ٦٧        | المِنْلَكِ                             |
| الِقَبُ لِنَزِ      |     | مكيّت              | ०७१            | ٦٨        | الْقِكَلِمْزِعِ                        |
| الْبَيَّنِيْنِ      |     | مكيّت              | ۲۲٥            | 79        | المختقلته                              |
| الِتَلَاكِينِ       |     | مكيّت              | ۸۲٥            | ٧٠        | الملتجنان                              |
| الْغِنَّا ٰ إِنْهَا |     | مكيّت              | ٥٧٠            | ٧١        | ن کی کا                                |
| القئطعين            |     | مكيّت              | ٥٧٢            | ٧٢        | الْجِيْنَ                              |
| الْبُّكِكِاثُونِ    |     | مكيّت              | ٥٧٤            | ٧٣        | المُؤتَّمِّاكِ                         |
| العجصرنا            |     | مكيّت              | ٥٧٥            | ٧٤        | المبحثثير                              |
| الهبيع              |     | مكيّت              | ٥٧٧            | ٧٥        | الفِئيامَةِنَا                         |
| الفِّنْيُالِ        |     | مَدَنيت            | ٥٧٨            | ٧٦        | الانتنك                                |
| ۊؙۭٛڒؙؽٙؿؽٛٳ        |     | مکیّت              | ٥٨٠            | <b>VV</b> | المرسيلات                              |
| الماعون             |     | مكيّت              | ٥٨٢            | ٧٨        | الْبُّنَّبَا                           |
| الِكِئْنَزَ         |     | مكيّت              | ٥٨٣            | ٧٩        | الِتَانِعَانِيَ                        |
| البكافركر           |     | مكيّت              | ٥٨٥            | ۸۰        | عَبَسِنَ                               |
| التَّطَيْزُعُ       |     | مكيّت              | ٥٨٦            | ۸۱        | البَّبْرِفِينِ                         |
| المنيكك             |     | مكيّت              | ٥٨٧            | ۸۲        | الأنفيظكرع                             |
| الأجلاط             |     | مكيّت              | ٥٨٧            | ۸۳        | الْمُطَفِّفِينَ                        |
| الْفَئِلُونَا       |     | مكيَّۃ             | ٥٨٩            | ٨٤        | الانشَّقِطِ                            |
| التَّاسِّنَ         |     | مكيّت              | ०९०            | ۸٥        | الِبُونِ فِي                           |
|                     | 1.7 |                    | \ <u>\</u> \\  |           | VAVAVAVAV                              |
| VINVI               | 4   |                    |                | ·//\\\//  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

(1)

(1)

**\*** 

# المنابعة الم

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَ إِن وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُ مَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنْسِيتُ وَعَلِمْني مِنْهُ مَاجِهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيُحِمَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِح لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَا مَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لي في كُلّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِنكُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي ﴿ خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَميتَةً سَونَةً وَمَرَدًّا غَيْرَمُخْنِ وَلَا فَاضِحٍ ﴿ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمُشَأَلَةِ وَخَيْرَالذُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ التَّوَابِ وَخَيْرًا لُحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَاتِ وَثَبَتْنِي وَثَقِّلْ مَوَانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاتِي وَٱغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلا مِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا مِرَمَغْفِرَنْكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلّ إِنْر وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلّ برُّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْبِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَخُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانُبُلِّغُنَا بِهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْهُوِّنْ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدَّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأُنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِظْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَا نَدَّعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتُهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \*رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْبَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا كَثِيرًا.

علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرمن والترميز اللوني للقراءات العشر في مصاحف السلسلة الفراتية

♦

### أولاً: علامات الوقف المعتبرة

| الشَاهِطِ مِنْ الْآيات                                                                  | طلالة الرمز                                                | آلرهز |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾        | لزوم الوقف                                                 | مر    |
| ﴿ ٱلَّذِينَ نَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْ ِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ ﴾               | النهي عن الوقف                                             | Y     |
| ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّهَ مُهُمَّ ﴾  | الوصل أولى من جواز الوقف                                   | صلے   |
| قُل رَّيِّ أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَكَ تُمَارِ فِيهِمْ  | الوقف أولى من جواز الوصل                                   | لمق   |
| نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم مِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ | جـــــواز الوقف                                            | ح     |
| <ul> <li>﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَابُ لَارَبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾</li> </ul>             | وقف المعانقة وهو جواز الوقف<br>بأحد الموضعين وليس في كلهما |       |

### ثانياً: مصطلحات الضبط العامة

| الشاهط من الآيات                                                              | كالة الرمز                                          | ألرمز    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| ﴿ أُوْلَتِكَ • مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ • بَنَيْنَهَا بِأَيِّيْدٍ ﴾       | زيادة الحرف وعدم النطق به مطلقاً                    | 0        |
| ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ • لَّكِكَنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾                    | حذف الحرف وصلاً وإثباته وقفاً                       | 0        |
| ﴿ مِنْ خَيْرٍ • وَيَنْعُونَ عَنْهُ • قَدْ سَمِعَ • وَخُضْتُمُ ﴾               | سكون الحرف مع وجـوب النطق به                        | 2        |
| <ul> <li>عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ • جَزَآءٌ بِمَا • مُّنْبَتًا ﴾</li> </ul> | وجـــوب الإقلاب                                     | ٩        |
| ﴿ سَمِيعُ عَلِيمُ • وَلَا شَرَابًا إِلَّا• وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾           | إظهـــار التنوين                                    | <u> </u> |
| ﴿خُشُبُ مُسَنَّدَةً عَفُورًا رَّحِيمًا • وُجُوهُ يُومَ إِلْهِ نَاعِمَةً ﴾     | إدغــــام التنوين                                   | <u> </u> |
| ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبٌ • سِرَاعًا ذَالِكَ • بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ ﴾           | إخفـــاء التنوين                                    | <u> </u> |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئَابُ ﴿ يَلْوُنَ ٱللَّهِ نَتَهُم ﴿ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ﴾     | وجوب النطق بها بحسب ما<br>يقتضي تشكيله أو إهمالـــه | ا و ے    |



| <b>()</b> | الشاهط من الآيات                                                                 | طِلِلة الرمز                                                        | ألرهز      |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|           | « أَوْلِيَاءُ أُوْلَيَبِكَ »                                                     | إبدال الهمزة واوًا ســـــاكنة<br>إذا كان ما قبلها مضمــــوماً       |            |  |  |  |  |  |  |
|           | < الشُّفَهَآءُ أَلَا ﴾                                                           | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مضمومـــــاً | و          |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ يَشَآهُ إِنَّ • ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا • ٱلسُّوَّءُ إِنَ ﴾                         | إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مضمومـــــاً |            |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ بِٱلسُّوءِ أَلَّا . ٱلنِّسَآءِ أَنِ ﴾                                          | إبدال الهمزة ياء ســـاكنة                                           |            |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ لِأَهْبَ • ٱلسَّمَآءِ عَايَةً • ٱلنِّسَآءِ أَوْ ﴾                              | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً       | ے          |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ هَنَوُّ لَآءِ إِن • ٱلسَّكَآءِ إِلَكُ • ٱلْبِغَآءِ إِنَ ﴾                      | إبدال الهمزة المكسورة ياءً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً       |            |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ يُؤَيِّدُ ۥ يُؤَاخِذُكُم ۥ فَلْيُؤَدِّ ۥ تُؤَاخِذَنَا ﴾                        | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا سبقت بضم مع بقاء حركتها   |            |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ خَاسِيًّا • مُلِينَتُ • نَاشِيْةَ • لِيَلَّا ﴾                                 | إبدال الهمزة المفتوحة<br>إذا سبقت بكسر مع بقاء حركتها               |            |  |  |  |  |  |  |
|           | هـــة بالوقــوف على مرســـوم الخط                                                | Ţ ,                                                                 | رابعاً:    |  |  |  |  |  |  |
|           | والوقف على بعض الكلمات في بعض الروايات،بحال غير حال الوصل                        |                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ يَاأَبَتُ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ ﴾                                        | الوقوف على الحرف بالهاء                                             | <b>(A)</b> |  |  |  |  |  |  |
|           | < وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبَ »                                           | كسر الحرف وقفا                                                      | <b>(</b>   |  |  |  |  |  |  |
|           | < وَمَا لَهُمُومِن دُونِدِهِ مِن وَالٍ » ﴾                                       | الوقوف على الكلمة باليـــاء                                         | <b>a</b>   |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ عَسَّى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۗ ﴾                              | إمالـة الحــرف وقـفـــــــأ                                         | •          |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾                                 | تقليل الحرف وقفـــاً                                                | 0          |  |  |  |  |  |  |
|           | ﴿ قُلِ اِنَّ هُدُّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدُنَّ ﴾                                    | الفتح أو الإمالة وقفاً                                              | <b>①</b>   |  |  |  |  |  |  |
|           | <ul> <li>         فَلَمْ يَزِدْ هُوْ دُعَآءِ قُ إِلَّا فِرَارًا      </li> </ul> | مــد الحـــرف وقـفـــــــــاً                                       | <u></u>    |  |  |  |  |  |  |
|           | الخاصة بالوقف على الهمز عند                                                      | ماً: مصطلحات الضبط                                                  | خامس       |  |  |  |  |  |  |
|           | عند هشام عن ابن عامر الشامي                                                      |                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |
|           |                                                                                  |                                                                     |            |  |  |  |  |  |  |



## الترميز اللوني لمصاحف السلسلة الفراتية

- ١. اللون الأسود الخالص: لحفص، وما وافقه العشرة فيه، في النص أو الحاشيـــة.
- ٢. اللون الأحمر المحلى بالأزرق: لما خالف حفصاً، والأزرق لوجه الخلاف تحديــــداً.
- ٣. اللون الأزرق الخالص: هو ما خالف فيه القارىء أو الراوي حفصاً في بنية الكلمة
- أو ضبطها بالكلية،نحو ابن كثير في؛ «قَالَ» من الآية الأخيرة من الأنبياء، قرأها: قُل.

- اللون الأسود المحلى بالأحمر: وفيه وجوه؛
- @ ما خالف حفصاً وقفاً لا وصلاً؛ كالممال المنوَّن، والممال المتلوِّ بساكن،ونحو ذلك.
- للتنبيه على؛ الإخفاء: عند أبي جعفر. الوقف على الساكن المفصول: عند حمزة.
- الوقف على الهمز: عند حمزة براوويه وهشام. النقل: عند ورش، ونحـــو ذلك
  - ٥. اللون الأحمر الخالص: لما وافق حفصاً من جهة، وخالفه فيه؛
- ه وجهاً ثانيـاً؛ كـ: ورش في «وزرا»، إذ يفخمها مثل حفص وله الترقيق فيها، وجهٌ ثانٍ.
- ☀ حال الوقف؛ ك: البزي في «الاستفهامات الخمس» يقف عليها كحفص، وله ثانٍ بالهاء.
- ٦. اللون الأخضر:استُعمِلَ في نطاقٍ ضيقٍ وأشرتُ إليـــه في حيث ورد من المصاحف.

## بين يدي السلسلة الفراتية

الحمد لله الذي نزَّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فبعث الله بـه نبيـه محمـداً

للناس، مبشراً ونذيراً، فأعجز به خلقه فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

والصلاة والسلام على نبينا محمـد، الذي أرسله الله رحمـةً للعالمين، وعلى آلـه وصحبــه

الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فقد دفعني إلى إخراج هذه السلسلة المباركة، رغبتي في تيسير هذا العلم الشريف على

طلابه ومريديه، متعلمين ومتعبدين، وحيث كثرت الجياد المضمرة في هذا المضمار قديماً

\_\_\_\_\_\_ أن أكون معهم وأن أعدَّ من جملتهم «إنَّ التشبه بالكرام فلاح» ورحم الله أبا عمرو البصري

وحديثاً، فقد أحببتُ أن يكون لي في هذا المضمار غلوة، وإن جئتُ «الشُّكيت»، حسى من

وهو أحد العشرة الكبار، حين قال: «ما مثلنا مع من سبقنا إلا كمثل بقلٍ نبت في أصل

نخلٍ» فماعساي أن أقول؟ وبعد. \_\_\_\_\_

فقد اجهدت، بعد النظر في ما وقع تحت يدي من مصاحف ورقيةٍ ورقميةٍ، أن أعمل على

القراءة أو الرواية، وهو يتلو كتاب الله عزَّ وجل، الأمر الذي يصرفه عن الخشوع والتدبر،

لذا فقد استعملتُ علامات ومصطلحات الضبط الخاصة بالوصل وهي ما تواطأً عليــــه

علماء هذا الفن\_إذ القرآن مبني في ضبطه كما هو معلوم على الوصل\_مضيفًا إلى ذلك

مصطلحاتٍ خاصةٍ بالوقف أفدتها من مصاحف التيسير للشيخ الفاضل حــازم البردوني

بعد أن أضفتُ لها وعدَّلتُ في بعضها وتوسعتُ في البعض الآخر، هذا ودون المساس

بالرسم العثماني، وما اتفق عليه علماء الرسم.



🔅 مصاحف القراءات: بلغ عدد مصاحف القراءات في السلسلة تسعة مصاحف فقط، وليست عشرة، وذلك أن قراءة نافع لا يمكن جمعها في مصحف واحد وذلك للتباين الشديد بين قالون وورش. ٢. نص المصحف في مصاحف القراءات للراوي الأول والحاشية للراوى الثاني، خلا قراءة أبي عمرو البصري، فالنص للراوي الثاني، وهو السوسي والحاشية للأول وهـــو الدوري وذلك أن الدوري له وجهان في المد المنفصل،وللسوسي وجه هو القصر وجهاً واحـــــدا. ٣. في حاشية مصاحف القراءات ما عُريَ عن الشرح وما أشيرَ إليــه بعبارة وجه ثان فهو للراوي الثاني»صاحب الحاشية» وما لم يكن كذلك، أشيرَ إليه بعبارة دالةٍ عليه. ٤. كل كلمةِ تحتها خط في المصحف، دلَّ على وجود حاشية لها، ســـواءً للقراءة أو الرواية. ٥. قراءة خلف العاشر، لا خلاف بين الروايتين، لكني جعلتُ مصحفاً معنوناً بكل رواية أسوةً بسائر المصاحف، وذلك لمن أحب أن يقرأ على نية رواية دون أخرى. 🕸 ألحقتُ بكل مصحف، علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرموز والترميز اللوني، للقراءات العشر، ليتسـني للقاريء أخذ ما يحتاجه في المصحف الذي يقــرأ فيـه. • ألحقتُ بكل مصحف ما كان خاصاً به، مثل إسناد الرواية، أو مصطلح ضبطٍ ،ونحوه. ﴿ أَلْحَقَتُ بِكُلِّ مَصِحَفَ أَصُولَ الْقَرَاءَةُ أَوِ الْرِوايَةِ، لَيْحُوزَ الْقَارِيءَ الْعَلَم درايـــةً وروايـــةً. 🕸 جعلتُ الحاشيــــة يمني لكل المصاحف، أثبتُ فها اللازم، حفاظاً على تركيز القاريء. 🕸 بلغ مجموع المصاحف أربعين مصحفاً، لكل الوجوه المعتبرة من الـدرة والشاطبيــة. 🕸 تمَّ تعديل بعض أماكن علامات الوقف في مصاحف السلسلة، لاختلافها عن روايــــة حفص الذي ترتب عليه اختلاف المعني ، «نقلاً عن مصاحف التيسير» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمَّان تحريراً بتاريخ: ١/١١/٢٠/١

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحف وضُبِطَ، على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي ، لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد ابن

ثابت، وأبي بن كعب عن النبي مُؤْكِرُ .

♦ أُخِذَ أَصِلُ هذا المصحف من مصحف المدينة المنورة الطبعة الأولى.
 ♦ اتُّبع في عَدِّ آيات هذا المصحف العَدُّ الكوفيُّ، وعَدَهُم آي القرآن (٦٢٣٦) آية

# أصول قراءة الإمام عاصم برواية حفص







#### الهمزتان من كلمتين \_ أ. المتفقتان في الحركة

مكسورتان

#### مفتوحتان

مضمومتان

 $\langle \! \rangle$ 

النــوع الثالث

أن تكون الأولى مضمومة والثانية

مكسورة نحو: ﴿ نَشَآَّهُ إِلَّى ﴾

في الحالات الثلاث له تحقيق الهمزتين وصلاً ووقفاً.

#### الهمزتان من كلمتين\_ب المختلفتان في الحركة

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية النسوع الثاني مضمومة نحو: ﴿ حَامَ أُمَّةً ﴾

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية

وع الأول مكسورة نحو: ﴿ تَفِيءَ إِلَى ﴾

#### النوع الخامس

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا ﴾

النـــوع الرابع

أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ ٱلسَّكَمَاءِ أُو ﴾

الحكم: ( في الأنواع الخمسة له تحقيق الهمزتين.

#### تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل منعاً من التقاء الساكنين

\* حرك بالكسر سواءً كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ابتداءً مثل:

مبدوءة بكسر: ﴿ أَنِ أُمْشُوا ﴾ سَ بفتح: ﴿ قُو مًا أَللَّهُ ﴾ الأَفْرَادِينَ ١٦٤ بضم: ﴿ أَنِ أَعَبُدُوا ﴾ المائِدَةِ ١١٧

\*حرك بالفتح الميم الساكنة بفاتحة آل عمران مع وصلها بالآية الثانية: ﴿ الَّهُ اللَّهُ ﴾ باتفاق الجميع

₩ قرأ حفص بالسكت وجوباً دون جميع القراء في المواضع التالية:

﴿عِوجًا قَيْتُمَا ﴾ سُورَةُ الكَمْفِ! ﴿ مَرَّ قَكَ فَاهَانُ ا ﴾ سُورَةُ يسَ٧٥ ﴿ مَن زَّاقٍ ﴾ سُورَةُ الطَفَفِينَ١٤

﴿ واتفق معهم في السكتات الجائزة وهي: ١.السكت بين سورتي الأنفال وبِراءة: ﴿ عَلِيمٌ ۗ ﴾ سكت ﴿ مَرْآءَةٌ ﴾

٢. السكت على هاء: ﴿ مَا لِيَهُ ﴾ من سورة الحاقة: ﴿ مَا لَــُهُ ۖ ١٠٠٠ هَلَكُ ﴾

: ﴿ مَجُرِينِهَا ﴾ سُورَةُ هُودِ ١١ فقط وليس له غيرها في القرآن الكريم.

#### الاستفهام المكرر في القرآن وهو في أحد عشر موضعاً

### <mark>عشراً</mark> منها: استفهم في الأولى واستفهم في الثانية <mark>وموضع</mark> أخبر في الأولى واستفهم في الثانية وهو على مذهبه في الهمزتين من كلمة

﴿ أَعِذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ التَغده ﴿ أَعِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَنَا أَءِنَّا لَمَبَعُوثُونَ ﴾ إنها المنتقون المنت

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ ﴾ العَنكَوْتِ ١٨ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْرِّجَالَ ﴾ العَنكُوتِ ٢٩ ﴿ أَيِتَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْرِّجَالَ ﴾ العَنكُوتِ ٢٩

#### الإدغـــام

| اسم السورة ورقـــم الآية                |                                                                | الأيــــات                         |          | المدغم<br>فيــــه | المدغم          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| سُورَةُ الأَنبِياءِ ٨٧                  | *                                                              | لِذِذَّهَبُ مُغَاضِبًا             | <b>*</b> | à                 |                 |
| سُورَةُ النِّسَاءِ ٦٤                   | *                                                              | إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ           | <b>*</b> | ä                 | إدغام<br>إذ     |
| سُورَةُ الزُّخْرُفِ٣٩                   | *                                                              | إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ          | <b>*</b> |                   | <del>- </del> 2 |
| سُورَةُ البَقَرَةِ ٢٥٦/ العَنكَبُوتِ ٣٨ | *                                                              | قَد تَبَيَّنَ ﴾ ﴿ وَقَد تَبُكِينَ  | <b>*</b> |                   | إدغام<br>قد     |
| سُورَةُ يُوسُفَ ٤٧                      | *                                                              | فْمَا حَصِدتُمُ فَذَرُوهُ          | <b>*</b> |                   |                 |
| سُورَةُ الْمَائِدَةِ ٢١                 | *                                                              | وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرَ       | <b>*</b> | <b>a</b>          | _               |
| سُورَةُ البَقَ رَقِ٦٦                   | *                                                              | فَمَا رَجِحَت يَجُكَرَثُهُمُ       | <b>*</b> | ت                 |                 |
| سُورَةُ الأَعْرَافِ١٨٩                  | *                                                              | فَلَمَّا أَثْقُلَت دَّعُوا ٱللَّهَ | <b>*</b> | _                 | إدغيام<br>-     |
| سُورَةُ يُونْسَ                         | *                                                              | قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا        | <b>*</b> |                   | التأنيث         |
| سُورَةُ الصَّفِّ ١٤                     | *                                                              | فَكَامَنَت طَّلَآيِفَةٌ            | <b>*</b> | ь                 | _               |
| حيثما وردت.                             | ﴿ قُل رَّبِّ ﴾ ﴿ قُل رَّبِّ ﴾ ﴿ فَقُل رَّبُّكُمْ ﴾ حيثما وردت. |                                    | _        | إدغيام            |                 |
| سُورَةُ النِّسَاءِ ١٥٨                  | *                                                              | بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ     | <b>*</b> | J                 | ًلام هل         |
| حيثما وردت.                             | *                                                              | قُل لِّمَنِ                        | <b>*</b> |                   | وبل وقل         |
| سُورَةُ الفَجْرِ ١٧                     | *                                                              | بَل لَا تُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ     | <b>*</b> | J                 | لم تقع          |
| سُورَةُ الرُّوهِ ٢٨/ التَّازِعَاتِ ١٨   | *                                                              | هَل لَّكُمْ ﴾ ﴿ هَل لَّكَ          | <b>*</b> |                   | راء<br>ربعد هل  |

